



مُحْدِلُ فِي لَا يَكُولُولُ كُلِّ مِنْ فَالْكُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُولُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَالْكُولُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّاللَّالِي فَاللَّالِلَّاللَّاللَّالِي لِللللَّالِي فَاللَّالِمُ لِللللللَّالِي فَاللّل

#### الناشر: الدار المصرية اللبنانية

١٦ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة

تليفون : ٣٩٣٦٧٤٣ ـ ٣٩٣٦٧٤٣

فاكس : ۳۹۰۹٦۱۸ ـ برقياً : دار شادو

ص . ب : ۲۰۲۲ ـ القاهرة

رقم الإيداع: ٢٩٥٦ / ١٩٩٣

الترقيم الدولي: 9 - 068 - 270 - 977 جمع: الفائدى

العنوان: ١١ ش عبد العزيز \_ تليفون: ٣٩١٥١٤٨

طبع: المطبعة الغنية

العنوان: ٢٢ شارع الشقفاتية ـ متفرع من الساحة ـ عابدين تليفون: ٣٩١١٨٦٢

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الأولى: ١٤١٣ هـــ١٩٩٣م

الطبعة الثانية: ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م

الطبعة الثالثة: شعبان ١٤١٧ هــيناير ١٩٩٧م

معن المراكب ا

تأيف آلشَّيخ إبرَاهِيُم حَالَهُومُ ٱلشَّيْخ عَبُدالسَّلَام حَادً

ه المعلم المعلم الما المعلم الما المعلم الم



## بسم الله الرحين الرحيم مقدمة

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، وفضله على جميع الخلق ، وأيده بالمعجزات ، وأنزل عليه الآيات البينات ، وجعل دينه قويما ، وشرعه حكيما ، وصراطه مستقيما ، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .

#### أما بعد ؛

فهذه دروس نافعة وفقنا الله لإلقائها ، في مسجد السيدة زينب رضى الله عنها ، وقد تكلمنا فيها عن جملة صالحة من معجزات الرسول عليالله ، ودلائل صدق نبوته ، والذي حدا بنا إلى ذلك ما لمسناه من أن ذكر خوارق العادات ، التي أيد الله بها نبيه ورسوله يزيد المؤمنين إيمانا والمهتدين هدى .

فالمعجزات الحسية ، وإن لم تكن مشاهدة للناس الآن ولا واقعة أمامهم إلا أنها تملأ القلوب إجلالا لرسول الله وحبا له ، وشعورا بعظمة تلك الأيام الخالدة ، التي انبثق فيها الفجر ، وأشرق فيها النور ، فجاء الرسول بالبينات والهدى ، يملأ الأرض صدقا وعدلا ، وإسلاماً وإيماناً .

وقد حرصنا في هذه الدروس على أن تكون المعجزات التي

نوردها معجزات ثابتة ثبوتا تطمئن القلوب إليه .

فهي إما معجزات نص القرآن عليها أو أشار إليها كمعجزتي الإسراء والمعراج ، ومعجزة انشقاق القمر ، وإما معجزات وردت بها أحاديث شريفة ، سليمة المتن . جيدة الإسناد ، وأكثر المعجزات التي أوردناها قد روى أحاديثها البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم من المحدثين الثقات. الذين وقفوا حياتهم على جمع الحديث وتدوينه، ودراسته في دقة وأمانة ، وإخلاص وصدق ، جاعلين نصب أعينهم قول النبي عَلِيلًا : « إن كذبا على ليس ككذب على أحد من كذب على معتمدا فليتبوأ مقعده من النار » فهؤلاء الثقات من رواة الحديث بتحريهم الأخبار الصادقة ، قد حققوا للأجيال الإسلامية المتعاقبة أعظم تراث علمي يغذو الأسماع والأبصار . وينير العقول والأفكار ، وقد آثرنا نشر هذه الدروس تيسيرا على الراغبين في قراءة السيرة الشريفة ممن لا يتسع أمامهم الوقت لمطالعة المطولات من الكتب ، فبين أيديهم هذه الخلاصة يقرأونها ويأخذون منها قدرا لا بأس به من المعلومات والحقائق ولعل في قراءتهم لهذه الخلاصة ما يجتذبهم إلى الرجوع لمصادرها من كتب السيرة الشريفة . وكتب السنة المطهرة .

وإنا نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المزيد من الهداية والمزيد من التوفيق . والمزيد من المعرفة ، وسبحان من أحاط بكل شيء علما ..

إبراهيم جلهوم ، عبد السلام حماد

### الكلم علك المعجزة

المعجزة هى الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى الرسالة وقد أيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرة ، فكانت برهانا على أنهم صادقون فيما يتكلمون به عن الله عز وجل ، ومعنى كون المعجزات خارقة للعادة أنها لم تجر العادة بوقوعها من إنسان ، ولا قدرة لإنسان على صنع معجزة من المعجزات فلم تجر العادة مثلا بأن تتفجر عيون الماء من صخرة لمجرد ضربها بعصا بيد إنسان والثابت أن سيدنا موسى عليه السلام حين استسقى لقومه ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، بعدد أسباط بنى إسرائيل الأثنى عشر . ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَناسِ بعدد أسباط بنى إسرائيل الأثنى عشر . ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَناسِ على المهد ، وهو وليد معن الولادة . وقد تكلم سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد حديث الولادة . وقد تكلم سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد لتبرئة أمه العذراء مما نسبه اليهود إليها إفكا وزورا قال تعالى :

﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ لُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًا \* قَالَ إِلَى عَبْدُ ٱللهِ آثَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًا \* وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصاَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ (١) ، ولم تجر العادة أن تنادى شجرة من بعيد فتقبل على من يناديها ، وهي تشق الأرض

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : من الآية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : الآيتان ٢٩ – ٣٠ . \*

ساعية بجذورها وأغصانها حتى تقف بين يديه .. والثابت كما سيأتى أن نبينا عليه حين دعا رجلا إلى الإسلام . طلب منه معجزة تكون دليلا على صدق دعوته . فنادى الرسول شجرة كانت على مسافة من مكانه فجاءت الشجرة مسرعة تسعى . حتى وقفت أمامه . فعرف الرجل أن هذه آية حقا . فبادر إلى الدخول في الإسلام .

وكان ذلك كله صنع الله الذى أتقن كل شيء ، وما كان للرسول قدرة على صنع شيء من تلك الآيات . قال تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِنَى بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : حكاية عن بعض الرسل السابقين وقد قال لهم قومهم ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِّمُّلُنَا ثُويِدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤَنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ \* قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن لَحْنُ إِلَّا بَشَرِّ مِّمُّلُكُمْ وَلَكِنَّ بِسُلْطَانِ مَنْ مَنْ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن لَأَتِيكُم بِسُلْطَانِ إِلَّا اللهِ ﴾ (١) .

ورب قائل يقول: هل ما يصنعه الملك من الهبوط إلى الأرض. والصعود إلى السماء في لحظات قصيرة يعد معجزة. نقول: لا. فإن الله قد أعطى الملائكة قدرة على الهبوط إلى الأرض والصعود إلى السماء

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الآيتان ١٠ – ١١ .

فى أسرع وقت . فذلك بالنسبة للملائكة أمر عادى لا غرابة فيه بينهم .

وقد روى مسلم فى صحيحه أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قرأ يوما قول الله عَلَيْ حَكَاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) ، وقول سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُونُ اللهُ عليه وسلم بكاء شديدا في المُعْزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) . فبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا في خلاله جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد: ربك يسألك وهو أعلم . ما يبكيك . فقال يا جبريل إنى أشفقت على أمتى : فصعد جبريل ثم عاد . فقال يا محمد يقول لى ربك عز وجل أخبر محمدا أننا سنرضيه فى أمته . ولن نسوءه أبدا :

وقد يسأل سائل أيضا ، هل ما يصنعه الجن من الأمور العجيبة هو من قبيل المعجزات ؟ نقول : لا : فإن الله أقدر الجن على ما لا يقدر عليه البشر ، وقد نص القرآن الكريم على أن سيدنا سليمان عليه السلام ، حين قال لمن حوله بشأن بلقيس ملكة سبأ : أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك : أى قبل أن تنفض جلستك التي جمعت فيها

 <sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : من الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ١١٨ .

جنودك وخاصتك ، ولو جاء الجنى كما قال بعرش بلقيس ووصل به قبل انفضاض المجلس لم يكن ذلك مستغربا ، فتلك قوة طبيعية بالنسبة للجن ، ولكن الذى عنده علم من الكتاب ، وهو إنسان ، لما قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ، ورأى سليمان العرش مستقرا عنده في طرفة عين . كان ذلك أمرا عجيبا حقا . وقد يكون معجزة لسيدنا سليمان . أو كرامة لذلك الرجل . فهو من الأولياء « وربك يخلق ما يشاء ويختار » وهو الواحد القهار .

## الفرق بين المعجزة والإرماصات

المعجزات كما أوضحنا تكون عند دعوى الرسالة . فكل خوارق العادات التي أظهرها الله على يد نبيه عَيَّالِيّه بعد أن هبط الوحى إليه . ونزل القرآن عليه . وقال له فيما قال : ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ \* قُمْ فَأَنْدِرُ ﴾ (١) كما قال له : ﴿ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِم أَن يَوْازِرُوه ويناصروه . ويتبعوا النور الذي أنزل معه .

وقد قال العلماء : إن المعجزة منزلة قول الله للناس صدق عبدى فيما يبلغه عنى .

تلك هي المعجزات ، وأما الإرهاصات فإنها أمور خارقة للعادة كذلك ، ولكنها تحدث قبل نزول الوحى ، وقبل أن ينادى الرسول في الناس قائلا لهم : إني رسول الله إليكم ، جئتكم بالحق من ربكم ، وهذه الإرهاصات كثيرة حدث بعضها قبل أن تشرق أنوار ميلاد الرسول عنائلة .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : الآيتان ١ – ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ١٢٥ .

والأمثلة على ذلك عديدة . منها . إهلاك أصحاب الفيل . حين أرادوا العدوان على الكعبة المشرفة . وكان ذلك فى نفس العام . وقيل بل فى نفس الليلة التى ولد فيها الرسول صلوات الله عليه . وكان من الإرهاصات أيضا ، تصدع إيوان كسرى وسقوط شرفاته من غير سبب يدعو إلى ذلك ، وكذلك انطفاء نار فارس التى كانوا يعبدونها على حين غفلة منهم ، واشتهر من الإرهاصات بعد مولده الشريف تظليل الغمامة له . وشق صدره بلا ألم . وغير ذلك كثير ، وسنعرض للإرهاصات إن شاء الله فيما بعد ، وعلى أية حال فقد كانت من العلامات الواضحة التى برهنت بحق على أن هذا هو الإنسان الكامل ، الذى اختاره الله واصطفاه ، وبعثه رحمة للعالمين ، وهاديا للخلق أجمعين . .

### الفرق بين المحجزة والكرامة

المعجزة والكرامة كلاهما أمر خارق للعادة ولكن المعجزة لا تكون إلا على يد نبى وهو يدعيها ، ويقول للناس : هذه آية من الله أيدنى الله بها .

أما الكرامة فهى التى تظهر على يد ولى من الأولياء ، الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في أقوالهم وأفعالهم ، وجعلوا حياتهم كلها لله ، في صدق وصبر واحتمال للمكاره وزهد في هذه الحياة الدنيا ، فهم قوم أقبلوا على الله فأقبل الله عليهم ، وقربهم إليه ، وجعل لهم قلوبا مضيئة ، وبصائر مشرقة وكل أصحاب النبي عينية أولياء لله ، عمرت قلوبهم بالتقوى والخشية من الله ، والمحبة له والمودة للمؤمنين . فرفعهم الله أعلى الدرجات ؛ وأسمى المنازل .

وكثيرون من أفراد الأمة فى العصور المختلفة سلكوا سبيلهم ومشوا على صراطهم المستقيم ، فأجزل الله لهم العطاء ، وأحسن لهم الجزاء ، فوصلوا إلى كثير مما وصل إليه السابقون الأولون ، وقد كرم الله كثيرين منهم بكرامات أظهر بها قدرهم ، ولكنهم لم يفخروا بهذه الكرامات ، ولم يدعوها ولم ينسبوها إلى أنفسهم . فمن شأن الولى أن يتواضع لله ليقينه

أن من تواضع رفعه الله ، ولقد كان الواحد منهم يعد نفسه أصغر الناس شأنا ، وأقلهم حظا من عبادة الله وتقواه ، فكل الناس في نظره أفضل منه . وقد اشتد بكاؤهم من خشية ربهم والله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْسَسُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّعُفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (١) ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الملك : الآية ١٢ .

#### الفرق بين المحجزة وبين السحر

المعجزة من الله ، والسحر من الشيطان ، المعجزة من الله لتأييد أنبيائه ورسله ، وهم يدعون الناس إليه ، ويدلونهم عليه ، والسحر من الشيطان لصد الناس عن سبيل الله وصرفهم عن الإيمان به ، وعن اتباع رسله .

ثم إن المعجزة لا يمارسها إنسان ، ولا يتعلمها من غيره إنسان ، فهى عمل من أعمال القدرة الإلهية ، يشد أزر الحق ، ويفتح أبواب الهداية أمام الخلق أما السحر فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ (١) ، ويقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ ﴾ (٢) ؛ فأولياء الشيطان هم الذين يتعلمون السحر ويمارسونه ويؤذون الناس به ، فهم يأتون أفعالا خفية يستخدمون فيها أساليب إيحاء ماكر ، يتمكنون به من إيهام الناس ، وخداع حواسهم ، وتخدير أعصابهم وتكثيف الغشاوة على أعينهم . فيرون أو يحسون أشياء لا وجود لها ولا ظل للحقيقة فيها . وقد صور القرآن الله السحرة في سحرهم بقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ الله السحرة في سحرهم بقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : من الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : من الآية ١٢١ .

ٱلنَّاسِ وَٱسْتُرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) ؟ وقال أيضا عن سحرةً فرعون ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِنَى وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى \* فَأُوْجَسَ في تَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴾ (٢) ؛ فهم كا نرى كادوا ينجحون في التأثير على سيدنا موسى عليه السلام. فخيل إليه أنه يرى أمامه زواحف وأفاعي . وما كانت إلا حبالا وعصيا . قال الله تعالى : ﴿ قُلْنَا لَا تَحُفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَعْلَى \* وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تُلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْلُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتمى ﴾ (٣) ؛ فألقى موسى ما في يمينه ، ألقى عصاه فإذا هي حية ضخمة . تبتلع بسرعة كل حبال السحرة وعصيهم على كثرتها وضخامتها . وكانت تملأ الوادي كما روى . ثم عادت عصا موسى سيرتها الأولى دون أن يكون هناك أثر لحبال السحرة وعصيهم ، إذ ذاك عرف السحرة أن ما أتاه موسى عليه السلام لم يكن سحرا وإنما كان معجزة أمده الله بها لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولم يسع السحرة أمام ما رأوا من آيات الله الباهرة إلا أن خروا ساجدين ، وقالوا آمنا برب العالمين ، رب موسى وهرون ، ولقد تغلغل الإيمان في قلوبهم إلى حد أنهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : من الآية ١١٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة طه : الآية من ٦٥ – ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : الآيتان ٦٨ – ٦٩ .

لم يبالوا بتهديد فرعون لهم . حين قال متوعدا : ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ \* قَالُوا لَاضَيْرَ إِنَّآ إِلَى وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ وَبُنَا خُطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وهكذا لم يبطل السحر المعجزة . وإنما أبطلت المعجزة السحر ولم تبق له وجودا . وفي الآية الكريمة . ﴿ قَالَ مُوسَى مَا جِئتُم بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللهُ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ \* وَيُحِقُّ اللهُ الْحُقَّ اللهُ الْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَوِهَ اللهُ عُرِمُونَ ﴾ (٢) ، ومما يجب التنبيه إليه أن السحر في شريعتنا الإسلامية كبيرة من الكبائر . وقد حذر النبي عَيَّاتِهُ من إتيان السحرة والاستاع إليهم والتأثر بما يقولون ويفعلون فعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله عَيَّاتِهُ قال : ليس منا من تطير ( تشاءم ) أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له . ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عَيِّاتِهُ » رواه البزار بإسناد جيد .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال : من أن عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أن على محمد عَلَيْكُم ومن أتاه غير مصدق له لم يتقبل له صلاة أربعين ليلة ( رواه الطبراني ) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآيات من ٤٩ – ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآيتان ٨١ – ٨٢ .

فعلى المؤمن الابتعاد كلية عن هؤلاء الذين يصدق فيهم قول الله تعالى : ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلحَاسِرُونَ ﴾ (١) .

وعليه بمجالسة أهل العلم والتقوى ، واليقين والإيمان ، الذين هم لربهم يرهبون وعلى ربهم يتوكلون ﴿ أُوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ مُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة : الآية ٢٢ .

## الفرق بين المهجزات والمخترعات

إن مما يجب التذكير به ، والتنبيه له ، أن معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانت كلها أمورا خارقة للعادة ، يقدر عليها الخلق ، فليس في استطاعة أى إنسان مهما أوتى من قوة ومهما أوتى من علم ، أن يصنع معجزة من تلك المعجزات على صورتها التي ظهرت فيها حين ظهرت ، لأنها صنع الرحمن ولا دخل فيها للإنسان ..

والفرق كبير بينها وبين المخترعات التى توصل إليها أبناء عصرنا الحاضر ، لأن المخترعات بمجرد أن يعرف سرها ، يستطيع كل ذى خبرة أن يصنع الشيء الكثير منها . أما المعجزات فلا يقدر على صنعها من الناس أحد .

وسنضرب أمثلة ، نوضح بها الفرق بين معجزات الرسل ، ومخترعات أبناء العصر فمثلا سيدنا داود عليه السلام ، وقد كان من معجزاته ؛ أنه إذا سبح بحمد الله . رددت الجبال تسبيحه . وقالت مثل ما يقول . بلغة واضحة مسموعة يدل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَالْأَكُرُ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا اَلْأَيْدِ إِلّٰهُ أَوَّابٌ \* إِنَّا سَخُرْنَا الْجِبَالَ هَعَهُ يُسَبِّحنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ \* وَالطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ والطيّر مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) سورة ص : : الآيات من ١٧ – ١٩ .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَتَـيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصْلًا يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ (١) . أى رجعى معه التسبيح . ومما لا شك فيه أن الجبال لم تكن بها أصوات مسجلة ، ولا أجهزة تدار بالكهرباء لأن الكهرباء لم تعرف إلا منذ وقت قريب ، فالجبال إذن بقدرة الله نطقت ، وبقدرة الله سبحت أنطقها الله الذى أنطق كل شيء .

ومثل هذا يقال في بساط الريح ، الذي كان يستخدمه سيدنا سليمان عليه السلام في التنقل بين أقطار الأرض ، كما جاء في تفسير الحافظ ابن كثير ؛ فيما قاله ابن أبي حاتم ، وذكر عن سفيان بن عبينة عن أبي سنان ، عن سعيد بن جبير ، وفيما قاله عبد الله بن عبيد بن عمير ، والحسن البصري رحمهم الله جميعا ، فهذا البساط لا تضارعه الطائرة ، لأن الطائرة لابد لها من محركات ، ولابد لها من قائد ولابد لها من وقود يتخذ من المواد البترولية ، أمابساط سليمان فلم يكن بحاجة إلى محركات ، ولا قائد ، ولا وقود ، إنه كان بقدرة الله يسير ، وبقدرة الله ينتقل ، وبقدرة الله يطير ، وكان الله على كل شيء مقتدرا .

ومن عجيب ما حدث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يوما يخطب على منبر المدينة ، فرأى بعين بصيرته قائد جيوش المسلمين ، فى أقصى بلاد فارس ورآه فى حاجة إلى نصيحة ، فأخذ يناديه : يا سارية : الجبل الجبل ، فسمع سارية النداء ، وعرف

<sup>(</sup>أ) سورة سبأ : من الآية ١٠ .

الصوت ، فتحرز بجنوده إلى الجبل ، وبفضل هذه النصيحة كسب المعركة وبطبيعة الحال لم يكن مع الخليفة عمر جهاز إرسال ، ولا كان مع القائد سارية جهاز استقبال ، إنما حدث ما حدث بقدرة الله . التي هي فوق كل قدرة .

وليست هذه معجزة ، إنما هي كرامة ، لأن الخليفة عمر لم يكن نبيا وإنما كان صاحب نبي .

ولعل أعجب حادث خارق للعادة ، هو معراج نبينا عَلَيْكُ الذي ارتقى به إلى ما فوق القمر . وما فوق الكواكب ، وما فوق الشمس ، ارتقى به إلى السماء بل إلى السموات السبع ، وما وراء السموات السبع ، ثم عاد ليلا إلى حيث كان نائما في بيت قريب من الكعبة .

وواضح أن معراج الرسول عَيْقَالُهُ لم يحمله إلى الفضاء صاروخ موجه وإنما حملته قدرة الله ، التي لا يستعصى عليها شيء ، ولم يستغرق الرسول عَيْقَالُهُ في رحلته السماوية إلا ساعات قليلة من الليل ، بينا الصاروخ يقولون عنه ، إنه يقطع المسافة بين الأرض ومنطقة القمر في ست وثلاثين ساعة .

ولا يظن أحد أننا نهاجم المخترعات الحديثة ، فنحن نعلم أن هذه المخترعات ، لها قيمتها ، ولها آثارها ، ولها منافعها ، ولها أيضا دلالتها على نبوغ أصحابها ، وسعة خبرتهم ، وحدة ذكائهم – ويسعدنا أن يكون في بلادنا منهم العدد الكبير ، لم نرد مهاجمتها إذن ، وإنما أردنا آن

نرد إلى الصواب من ظنوا أن المخترعات يمكن أن تبلغ درجة المعجزات .

ومما يجب التنبيه له أيضا أن الإنسان على فرض أنه يستطيع فى الحاضر أو فى المستقبل أن يصل إلى بعض الكواكب ، فلن يكن هو المخلوق الوحيد الذى تمكن من ذلك ، فإن الجن حلق من حلق الله ، وقد حدثنا الله عن اقترابهم من السماء ، وحكى لنا فى القرآن قولهم : ﴿ وَأَنَّا لَمُسْتَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِكَتْ حَرَساً شَيديداً وَشُهُباً \* وَأَنَّا كُنّا نَصْعُهُ مِنْ السماء لا يَجدُ لَهُ شِهَاباً وَصَداً ﴾ (أن . وقدرة الجن على الاقتراب من السماء لا تخرجهم عن كونهم عبيدا لله يقهرهم سلطانه ، وتسيرهم مشيئته ، ويخيفهم ذكر أسمائه .

ثم إننا نؤمن بأن الملائكة الكرام يهبطون إلى الأرض في سهولة ويسر ، وهذه المقدرة التي أعطاهم الله إياها ، لم تزدهم إلا خضوعا له ، وخشية منه ، فهم له خاشعون ، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَهْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الجن : الآيتان ٨ – ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق : الآيات من ٣ - ٥ .

#### من معجزات الأنبياء السابقين

لعل من المناسب هنا أن نذكر إتماما للفائدة طرفا من معجزات الأنبياء السابقين وذلك قبل الشروع فى ذكر معجزات نبينا عليه . ما يأتى وقد اشتهر من معجزات الرسل عليهم الصلا والسلام . ما يأتى أولا:

معجزة سيدنا صالح عليه السلام ، وكان سيدنا صالح قد أرسله الله إلى قبيلة من قبائل العرب البائدة يقال لها ثمود ، وكانت مساكنهم بين الحجاز والشام إلى وادى القرى ، وقد مر بها الرسول وأصحابه ، وهم سائرون لغزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة ، وكانوا أهل زروع ونخيل ونعم كثيرة ، ولكنهم لم يذكروا آلاء الله فعبدوا من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنهم من الله شيئا ، فنهاهم صالح عليه السلام عن ذلك وقال لهم : ﴿ يَا قَرْمِ آعُبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ قَد جَآءَئكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَادِهِ نَاقَةُ ٱلله لَكُم ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ في أَرْضِ الله وَلا تَسَمَسُوها بِسُوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) .

وفى تفسير ابن كثير أنهم هم الذين طلبوا من صالح تلك الآية لتكون دليلا على صدقه في قوله إنه رسول الله . طلبوا أن يخرج لهم من

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : من الآية ٧٣ .

صخرة صماء ناقة عشراء فقام صالح عليه السلام عند تلك الصخرة التي أشاروا إليها فصلى ودعا ، فرأوا جميعا بأعينهم أن الصخرة تتمخض كا تتمخض الأنثى عند الوضع .

وخرجت منها الناقة وجنينها يتحرك فى أحشائها ، وكان من شأن تلك الناقة أنها تمر بهم فتحلب لهم ما يحتاجون من لبن . وأمرهم صالح عليه السلام أن يتركوا لها الماء يوما لا تخرج فيه دوابهم فأقاموا على ذلك مدة لكنهم غلبهم كفرهم وظلمهم فأتمروا بالناقة وعقروها . فكان من نتيجة ذلك ما أنبأنا الله به فى كتابه . إذ قال : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَعْوَاهَا \* إِذِ آلسِعَتَ أَشْقَاهَا \* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَلَا يَعْمَونُ مَنْ فَيَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا \* وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ (١) .

ثانيا - معجزات سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وقد أرسله الله إلى أبيه وقومه لينهاهم عن عبادة الأصنام والعكوف عليها ، وأخذ يقيم لهم الأدلة على أن الأصنام ما هي إلا تماثيل جامدة لا تسمع ولا تعقل ولا تعي شيئا . فعليهم أن يعبدوا الله وحده . وقال لهم : ﴿ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَآلاً عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَآلاً عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّماهِدِينَ ﴾ (٢) . فلما أصروا على كفرهم وعبادتهم للأصنام أقام لهم آلشَّاهِدِينَ ﴾ (٢) . فلما أصروا على كفرهم وعبادتهم للأصنام أقام لهم

<sup>(</sup>١) سورة الشمس : الآيات من ١١ – ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : من الآية ٥٦ .

دليلا عمليًا على ظلمة عقولهم ، وانعدام أفهامهم ، فحطم الأصنام ودمرها ، فلما رأوا ذلك وعرفوا أن الذى فعل ذلك هو إبراهيم عليه السلام أوقدوا له نارا عظيمة ، وأجمعوا على إسقاطه فى وسطها . عقابا له على ما فعل بآلهتهم ثم إنهم عمدوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فاحتملوه وأسقطوا جسمه الشريف . وسط لهيها المتأجج غير أنهم نظروا فوجدوه وسط تلك النار لا يشكو شيعًا ولا يتأثر بشيء . ولم تلبث نارهم أن انطفأت انطفاءا تاما .

فكانت هذه معجزة كان عليهم على إثر ظهورها أن يؤمنوا بالله وبخليله إبراهيم لكنهم رغم ظهور الآيات لم يتحولوا عن عبادة غير الله . وقد أوضح ذلك قول الله تعالى : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَآنصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ \* قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ \* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ آلاً خُسسَرِينَ ﴾ (١) .

ثالثا – معجزات سيدنا موسى عليه السلام . وقد جاء موسى إلى فرعون وملئه بتسع آيات بينات ، أشار إلى اثنين منها قول الله تعالى : ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ \* قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فَأَلَّقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ \* وَلَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ اللهُ تعالى : بَيْضَاءُ للنَّاظِرِينَ ﴾ (٢) . وأشار إلى ثالثنها قول الله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآيات من ٦٨ – ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآيات من ٣٠ - ٣٣.

﴿ وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينَ وَنَهْصٍ مِّنَ النَّهِمَ النَّهُ مَوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ (١) . وإلى خمس من تلك الآيات أشار قول الله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّهُمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاتٍ فَأَسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْما مُجْرِمِينَ ﴾ (١) . وأما الآية التاسعة فهى ابتلاع عصا موسى لجبال السحرة وعضيهم كا وأما الآية التاسعة فهى ابتلاع عصا موسى لجبال السحرة وعضيهم كا جاء فى قول الله تعالى : ﴿ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعُونَ الله تعالى : ﴿ فَالْقَقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) .

وكانت هذه المعجزات كلها لإقامة الحجة على فرعون وقومه . قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱلتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ (١٠) .

وهناك معجزات أخرى من أجل بنى إسرائيل ليستقر الإيمان فى قلوبهم ، ومنها إنشقاق البحر نصفين ليمروا فيه ، فقد جعل الله لهم طريقا يبسا ؛ نجوا به جميعا ، وغرق آل فرعون جميعا ، ومع ذلك فقد ظهر منهم من نسى تلك المعجزة على حداثة وقوعها . ذلك ما بينه الله فى قوله : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَائِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : الآيات من ٤٤ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : الآيتان ٥٥ – ٥٦ .

أَصْسنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنْكُمْ قَـوْمٌ تَـجْهَلُونَ \* (١) مَـجْهَلُونَ \* إِنَّ هَوُلًاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَأُنـوا يَعْمَلُونَ \* (١) .

رابعا - معجزات سیدنا عیسی علیه السلام ، وقد جاء سیدنا عیسی إلی بنی إسرائیل ینبئهم بأنه عبد الله ورسوله فکذبه الکثیرون منهم ، فأظهر الله علی یدیه معجزات خارقة ، تدل أوضح دلالة علی صدقه فیما یخبرهم به .

« فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة » وقد أوضح ذلك قوله الله تعالى : في سورة آل عمران : ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهُ يَشُفُ سَرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ آسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في اللهْ نَيشُسرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ آسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في اللهْ نَيا وَالآخِرةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْجِحْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ \* وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَى قَدْ جِئْتُكُم بَآيَةٍ مِّن وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجِيلَ \* وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَى قَدْ جِئْتُكُم بَآيَةٍ مِّن وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجِيلَ \* وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَى قَدْ جِئْتُكُم بَآيَةٍ مِّن وَلَيْكُمُ أَنْ فَي أَنْ فَعَى الْمَوْتِينَ فَي اللهِ وَأَنْدِيكُ أَلْكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ وَالأَبْرَصَ وَأَحْي الْمُوتِكُمْ إِنَّ فِي الْمَوْتِكُمْ إِنَّ فِي اللهِ وَانْ بَعْنَ مُومِنِينَ ﴾ (١) .

אר זור זו

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآيتان ١٣٨ – ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآيات من ٥٥ – ٤٩ .

# القرآن معجزة الرسول الكبرك

أجمع علماء هذه الأمة سلفا وخلفا على أن القرآن العظيم هو المعجزة الكبرى ، التي أقامها الله برهانا لنبينا محمد عليا ألى توحيد الله الرسول الصادق الذي بعث بالحق والهدى ، داعيا إلى توحيد الله والإيمان به ، والتصديق بملائكته وكتبه ورسله ، واليقين بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى . وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ربب فيها وأن الله يبعث من في القبور .

وقد امتازت هذه المعجزة على غيرها من المعجزات بأنها معجزة خالدة ، تحدت وما تزال تتحدى أهل الأرض جميعا أن يصدروا بيانا كهذا البيان ، أو يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن ، وهيهات هيهات ، لقد نزل من السماء ، وبقى بيننا سماء فى البيان ، هى أعلى سماء ، وإنه لكتاب عزيز ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خُلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١) .

كتاب علوية آياته ، قدسية كلماته ، سماوية حكمه وعظاته ، تكمن وراء كل حرف من حروفه أسرار ، وتتلألأ من خلال كل كلمة من كلماته أنوار .. وتتجلى فى كل معنى من معانيه عظمة الواحد القهار ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآية ٤٢ .

تلك هي الحقيقة ، وقد آثرنا في هذا الفصل ألا نعرض لوجوه الإعجاز في القرآن .. وهي كثيرة . لا تدخل تحت حصر . وتلك مسألة أوسعها العلماء في كل عصر من العصور الإسلامية بحثا ودرسا ، وإقناعا واقتناعا ، ووضعت لذلك العلوم وألفت الكتب ، وجرت الأبحاث المستفيضة ، التي أمدت الفكر الإسلامي بفيض غامر من الحياة والنمو . والانتشار والازدهار .

وحسبنا دليلا على إعجاز القرآن عجز أفصح الفصحاء عن مباراته في فصاحة لفظه . وسمو معانيه ، وعظم ما اشتمل عليه . من علوم وحكم . وقوانين وتشريعات . وآيات بينات ، وكم حاول خصوم دعوة الحق إطفاء هذا النور المبين . ﴿ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ (١) .

ولا ربب أن أفصح الفصحاء الذين وقفوا حيارى مشدوهين أمام التنزيل الحكيم هم العرب بصفة عامة ، وقريش بصفة خاصة ، وقد كانت لغة قريش عند نزول القرآن لغة الخطابة والشعر ، والحديث فى المنتديات ، والمجتمعات فكان الشعراء والخطباء والمتحدثون من كل قبيلة يفضلون أن ينظموا قصائدهم ، ويلقوا خطبهم ، ويديروا أحاديثهم بلغة قريش ، فامرؤ القيس نظم شعره بلهجة قريش ، وهو من قبيلة كندة ، وكان عنترة من قبيلة عبس ، وكان النابغة من قبيلة ذبيان ، وكان قس بن ساعدة من قبيلة إياد ، وإذا كانت قريش وهي أفصح القبائل كلها ساعدة من قبيلة إياد ، وإذا كانت قريش وهي أفصح القبائل كلها

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١١٩ .

قد ظهر عجزها تماما عن معارضة القرآن فغيرها من باب أولى .

ولقد تحدى القرآن خصوم دعوة الحق ، أن يعارضوه وتدرج معهم فى ذلك تدرجا تنازليا . فقال :

أولا - ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (١) ؛ فلم يجرؤ فصحاؤهم وبلغاؤهم على قبول هذا التحدى . فخفف عنهم التحدى حيث قال :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورِ مِّنْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢) ؛ فلم يسعهم إلا الصمت إزاء هذا التحدى الجديد . غير أنهم لم يترك الله لهم عذرا . فقال لهم : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمَّا تَزَلِّنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مُعْلِهِ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢) ؛ فأعجزتهم السورة الواحدة أيضا . وعلى إثر ذلك سجل القرآن عجزهم . وعجز الثقلين جميعا عن المعارضة . فقال تعالى : ﴿ قُل لَّئِنِ عَجْرَهُم . وعجز الثقلين جميعا عن المعارضة . فقال تعالى : ﴿ قُل لَّئِنِ الْمُعْمَعِةِ الْإِنسُ وَآلُجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الطور : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : الآية ٨٨ .

ولقد كان للعرب الفصحاء من القرآن أربعة مواقف:

الموقف الأول: موقف السكوت التام إزاء تحدى الله لهم فكان ذلك إجماعا سكوتيا منهم على الاعتراف بإعجاز القرآن وكان ذلك حال الأغلبية الغالبة منهم.

الموقف الثانى: موقف من اعترف بأن القرآن معجز ولكنه أعرض ونأى بجانبه . تحت تأثير من عاتبوه بشدة من المشركين ، وذلك موقف الوليد بن المغيرة . فإنه ما كاد يسمع آيات من القرآن حتى أخذ أخذا شديدا ، ولم يتمالك أن قال : والله إن له لحلاوة . وإن عليه الطلاوة . وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر . وإنه يعلو ولا يعلى عليه ، وما هو بقول بشر ، فلما اشتد المشركون في لومه على ما قال تراجع إرضاء لهم . وقال : إنكم تقولون : إنه ساحر . فمتى رأيتموه ينفث في العقد . وتقولون : إنه كاهن فمتى رأيتموه يسجع سجع الكهان . وتقولون : إنه شاعر : وما هذا الذي يقوله بشعر . وتقولون إنه مجنون . فمتى رأيتموه يهذى . إن أحسن ما تقولون عنه . إنه ساحر أي جاء فمتى رأيتموه يه بين الابن وأبيه . وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه . فسروا كثيرا بهذه المغالطة . ومضوا يرددونها بلا حياء ولا خجل .

ونزل فى ذلك قول الله تعالى : ﴿ ذَرْنِى وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمُدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ

يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً \* سَأَرْهِقُهُ صَغُوداً \* إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ \* فَمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ فَتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَآسْتَكُبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَآسْتَكُبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَلْذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ \* سَأُصْلِيهِ سَقَرَ \* (') .

وقريب من موقف الوليد موقف عتبة بن ربيعة ، لكنه كان أخف لهجة وأقل عنفا من الوليد ، فقد أوفدته قريش إلى رسول الله عَيَّالِكُ يسأله التخفيف من حدة هذه الدعوة ، التي جاء بها ، فصار يقول له متلطفا يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت . نعرف شرفك ونسبك ، غير أنك جئت قومك بأمر ، فرقت به كلمتهم ، وإنى سأعرض عليك أمورا ، لعلك تقبل بعضها ، فإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد ملكا ، ملكناك علينا وتكف عنا دعوتك ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن التمسنا لك فرغت يا أبا الوليد . قال نعم قال فاسمع ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، كِتَابٌ فُصِلَكُ عالَياتُهُ وَلَوْعَا عَرَبِيًا لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ؛ ومضى الرسول ف قراءته حتى بلغ قراء ته حتى بلغ قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَدُرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةً

١١) سورة المدثر : الآيات من ١١ – ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت : الآیات من ۱ – ۳ .

عَادٍ وَتُمُودَ ﴾ (') ؛ فاستحلف عتبة رسول الله أن يمسك عن القراءة ، ثم رجع إلى قومه مذعورا ، فسألوه عما كان ، فقال لهم إنى عرضت عليه كل ما طلبتموه ولكنه أخذ يقرأ القرآن ، فما سمعت كلاما أحسن من كلامه ، فلما بلغ صاعقة عاد وثمود ، خفت أن تقع على الصاعقة ، ففررت من بين يديه ، وإنى أنصح لكم أن تتركوه للعرب فإن ظهروا عليه كان ما أحببتم ، وإن ظهر عليهم فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، فاستنكروا منه هذا القول بشدة فاضطر إلى أن يتراجع كا تراجع الوليد ، وبقى على دين قومه ، حتى قتل يوم بدر كافرا .

الموقف الثالث: من مواقف بعض العرب . موقف من حاول أن يعارض القرآن . ويأتى بكلام مثله . فلم يستطع إلا يقول كلاما سخيفا . ضحك منه أنصاره قبل خصومه .. وذاك مسليمة الكذاب . فقد أخذ يهذى بكلام . زعم أنه يحاكي به القرآن . من ذلك قوله في محاكاة : ﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُواً \* فَٱلْحَامِلَاتِ وِقُراً \* فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْراً \* فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً ﴾ (٢) ؛ إذ قال هو : « والطاحنات طحنا ، فالعاجنات عجنا . فالخابزات خبزا » وهكذا . ومن الطريف أن المرحوم مصطفى صادق الرافعي قال تعليقا على كلام مسيلمة : ما ندرى إذا كان هذا القول قد تنزل على قلب مسيلمة أم على معدته .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : الآيات من ١ – ٤ .

الموقف الرابع: موقف الذين اعترفوا بأن القرآن معجز فآمنوا به . واهتدوا بهديه . وسعدوا بالدخول في الإسلام . وهو موقف أكثر الذين هداهم الله للحق . وملا قلوبهم بالإيمان ونذكر منهم على سبيل المثال :

أولا - مفروق بن عمرو . وكان جالسا في قوم مر بهم رسول الله على الله على الله على الله على الله الإسلام فقال مفروق . إلام تدعو يا أخا قريش فقال : أدعو إلى توحيد الله . والإيمان بأني رسوله فقال : وإلام تدعو يا أخا قريش . فقرأ الرسول من سورة الأنعام قول الله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ لَحْنُ نَرُرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا اللهُ إِلَّا لِللهُ إِلَّا لِللهُ إِلَّا لِللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ إِمْلَاقٍ لَحْنُ نَرُرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا اللهُ اللهُ وَلا تَقْتُلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ إِمْلَاقٍ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ و

واستعذب مفروق ما سمع . وأراد المزيد من هذا البيان الحكيم ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآيات من ١٥١ – ١٥٣ .

نقال وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش . فو الله ما هذا من كلام أهل الأرض . ولو كان من كلام أهل الأرض لعرفناه فقرأ النبى عَلَيْلَةٍ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَامُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَعْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾ (١) ؛ فقال مفروق : لقد دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق . ومحاسن الأفعال . وقد ضل قوم كذبوك وعارضوك .

ثانيا - الطفيل بن عمرو الدوسى . وكان ذا شعر وبيان ، فقد جاء إلى مكة لبعض شأنه ، فخاف المشركون أن يلتقى برسول الله عين يعود إلى قومه مسلما ينشر فيهم الإسلام . فاسرعوا إليه ، وأحاطوا به من كل جانب وأخذوا يحذرونه من مقابلة الرسول والسماع له ، وخوفوه من أن يسحره بسحره ، قال الطفيل فما زالوا بى حتى بغضوا إلى الاجتماع بالرجل ، فأخذت معى قطنا لأضعه فى أذنى حتى لا أسمع منه كلاما ، غير أنى لما اقتربت إليه لمت نفسى كثيرا . وقلت إنى والله لشاعر وما يخفى على الجيد من الردى فمالى لا أسمع للرجل . فدنوت منه فأخذ يقرأ على القرآن . فما سمعته حتى أخذ بيانه بمجامع قلبى . فسألته عن دعوته فعرض على الإسلام ، فأسلمت وعدت إلى قومى أدعوهم بدعوة رسول الله عينا .

ثالثا - عمر بن الخطاب ، وكانت مراجل الحقد على رسول الله تغلى في قلبه غليانا شديدا ، إلى حد أنه هو الوحيد الذي صمم على أن

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٩٠ .

يضرب الرسول بالسيف متحملا المسئولية . أمام بني هاشم وبني المطلب ، وقد أراد تنفيذ ما عزم عليه ، فأخذ سيفه ، وقرر أن يعلو الرسول بالسيف أثناء ذهابه إلى الحرم . لكن الرسول سبقه ودخل الحرم ثم وقف يصلى . ووقف عمر قريبا منه . وكان الرسول يقرأ سورة الحاقة . فاستمع إلى قراءته . فلم يجد كلاما أبدع ولا أروع مما سمع منه . فقال ف نفسه إن هذا كلام شاعر فسمع الرسول يقرأ: ﴿ فَكَلَّ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لَا تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ؛ فقال عمر في نفسه . لعله كلام كاهن فسمع الرسول يقرأ : ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزيلٌ مِّن رُّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٢) . إذ ذاك انطفأت جذوة الغضب التي كانت تضطرم في صدر عمر فخرج من الحرم ليجد من يخبره بأن بيته فيه الإسلام فأخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بن نفيل . قد اتبعا رسول الله عَلِيْكُ . فأسرع إلى أخته وزوجها . وسألهما في حدة عما كان منهما . وبعد مشادة جرت بين عمر وبين هذين المؤمنين أسمعاه القرآن نسمع عمر: ﴿ بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ . طه \* مَآ أُنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْتَقَى \* إِلَّا تَذْكِرَةً لَّمَن يَحْشَىٰ \* تُنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَسْوَاتِ ٱلْعُلَى \* ٱلرَّحْمَلْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة : الآيات من ٣٨ – ٤١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الحاقة : الآيتان ٤٢ – ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : الآيات من ١ – ٥ .

فما سمع عمر هذا القول الفصل حتى تحول من شيطان رجيم إلى ملك كريم ، فأسرع إلى رسول الله فى دار الأرقم يعلن إسلامه وإيمانه بالله ورسوله .

وهكذا فعل القرآن فعله فى نفس عمر ، فانقلب من خصم شديد الخصومة إلى محب مفرط فى الحب ، جعله القرآن ثالث رجل فى الإسلام ، فالثلاثة الذين صار واحدا منهم هم رسول الله وأبو بكر وعمر ، وهكذا خرج هذا الرجل بالقرآن من الظلمات إلى النور .

رابعا – أسيد بن حضير . وهو من أهل المدينة وكان في مجلس يضم سعد بن معاذ ورهطا من قومه فبلغهم أن مصعب بن عمير الذى بعثه الرسول . لنشر الإسلام في المدينة . قد جلس في حديقة لأسعد ابن زرارة يتلو على الناس القرآن ، ويبصرهم بالإسلام ، فقال سعد بن معاذ : قم يا أسيد إلى هذا الرجل الغريب فاشتد عليه ليكف عن فتنة الناس في دينهم . فإن لم يستجب فاضربه بالسيف ، فذهب أسيد إلى حيث يجلس مصعب ، فأخذ يهدده ويتوعده ، ويهم بمهاجمته بسيفه فقال مصعب في هدوء وحلم ، أو خير من هذا . تجلس فتسمع ، فإن سمعت غير ذلك كففنا عنك ما تكره ، فقال أعماق أسيد : لقد أنصفت وجلس فأسمعه مصعب القرآن ، فنفذ إلى أعماق أسيد : لقد أنصفت وجلس فأسمعه مصعب القرآن ، فنفذ إلى أعماق قلبه ، وأحس بالنور يسرى في كيانه فقال لمصعب ، ماذا أصنع حتى أدخل فيما دخلتم فيه . فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أدخل فيما دخلتم فيه . فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ثم تقوم فتغتسل وتأتى فأعلمك الصلاة فتصلى . ففعل

ذلك أسيد ، ثم عاد إلى مجلس سعد ، فقال سعد : لقد عاد إلينا أسيد ، بوجه غير الوجه الذى انصرف عنا به ، فسأله ما صنعت . فقال : رأيت رجلا يقول خيرا ، ويدعو إلى خير ، وهكذا خالطت بشاشة الإيمان قلب أسيد بن حضير .

خامسا - سعد بن معاذ ، وقد سمع من أسيد ما سمع ، فقام مغضبا وحربته معه ، وسيفه في يده ، وذهب إلى مصعب فأغلظ له القول ، واشتد في تهديده ووعيده فقال له مصعب بحكمة وموعظة حسنة ، الأفضل من ذلك أن تجلس فتسمع ؛ فإن سمعت خيرا فذاك ، وإن سمعت غير ذلك كففنا عنك ما تكره، فقال سعد: لقد أنصفت ، وجلس فأسمعه مصعب القرآن فما سمعه حتى ملأت أنوار الهداية قلبه وامتلأت نفسه غبطة وسعادة ، فقال لمصعب : ماذا أصنع حتى أدخل فيما دخلتم فيه تقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ثم تقوم فتغتسل وتأتى فأعلمك الصلاة فتصلى ، ففعل ذلك ، ثم مضى إلى قومه ، وقد رأوه مقبلا من بعيد ، مشرق الوجه ، يبدو عليه الفرح والانشراح فقالوا : لقد عاد إلينا سعد بوجه آخر غير الوجه الذي انصرف عنا به: فقام سعد يقول لقومه: يا بني عبد الأشهل ، كيف ترون مكانى فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا وأرجحنا عقلا ، وأسدنا رأيا . قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . فقالوا جميعا : آمنا بالله ورسوله . وهكذا كان القرآن يفعل فعله فى النفوس المستعدة لقبول الحق والدخول فى الإيمان. فمازال الناس فى المدينة وغيرها يستمعون إليه ويتدبرون آياته. ويجاهدون تحت رايته. حتى امتلأت به الأرض علما وحكمة. ويقينا وإيمانا. وسبحان من قال فى محكم آياته لنبيه عَيِّاللَّه: ﴿ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِى بِهِ مَن نَسْنَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى مَن نَسْنَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

(١) سورة الشورى : الآية ٥٢ .

# معجزة انشقاق القمر

كان من أوضح دلائل صدق نبوة سيدنا محمد عَلَيْكُم ، معجزة انشقاق القمر ، وهُبّده المعجزة تتمتع أكثر من غيرها ، بثبوت قوى حيث براهينها ساطعة . وأدلتها ناصعة ؛ فقد نص القرآن نصا صريحا على هذه المعجزة بالذات . فقال تعالى : ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ وَٱنشَقَّ وَٱنشَقَّ الْفَمَرُ ﴾ (١) .

وإلى جانب ذلك فقد روى الأحاديث الدالة عليها ، كل من البخارى ومسلم والإمام أحمد والبيهقى وبقية أهل السنن . وممن تحدث بذلك من الصحابة على وابن مسعود وابن عمر وجبير بن مطعم وأنس ابن مالك وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضى الله عنهم جميعا .

فهى كا ترون معجزة قطعية الثبوت بلغت مبلغ التواتر ، وقد أجمع أهل السنن والمفسرون على وقوع انشقاق القمر من أجل نبينا عليه الصلاة . ولم يحدث أن انشق القمر لنبى من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام .

ولا ربب أن انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من

<sup>(</sup>١) سورة القمر : الآية ١ .

آيات الأنبياء . ولذا اختص بها خاتمهم وسيدهم ، محمد عَيِّكُ - وذلك أنه ظهر في ملكوت السموات خارجا عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع . فليس مما يطمع في الوصول إليه أحد بحيلة من الحيل .

وقد حدث أن أهل مكة سألوا رسول الله على الوليد بن المغيرة وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنين ، فاجتمعوا وفيهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل ، والعاص بن وائل ، والأسود بن المطلب ، والنضر بن الحارث ونظراؤهم فقالوا للنبي عليا أن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فسأل ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق القمر فلقة دون الجبل ، وفلقة خلف الجبل ، ورسول الله عليا ينادى يا فلان يا فلان اشهدوا ، وكان ذلك الانشقاق في ليلة أربع عشرة . ومدة الشق كانت بقدر ما بين العصر إلى الليل ، ولما انشق القمر قال الكافرون : سحرنا محمد ، فقال رجل منهم ، وهو أبو جهل إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الأرض كلها فسلوا من يأتيكم من بلد آخر ، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فهو سحر . فسألوا السفار الذين قدموا من كل وجه إلى مكة . فقالوا رأيناه فقال الكفار ( هذا سحر مستمر ) .

وحيث أجمع المفسرون وأهل السنن على انشقاق القمر ، وتواترت أحاديثه فلا التفات إلى اعتراض مخذول ، بأنه لو كان هذا الانشقاق ثابتا لم يخف على أهل الأرض . إذ هو شيء ظاهر لجميعهم ، وحاصل

الرد على هذا الاعتراض أنه لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة وترقبوه ، ونظروا إلى مطلعه فلم يروه انشق ، بل لو فرض أنهم فعلوا ذلك لما كانت بهم حجة علينا به . إذ ليس القمر في حد وإحد لجميع أهل الأرض ، لاختلاف أحواله باختلاف مطالعه بالنسبة لبعض دون بعض . فقد يطلع في ليلة في بعض البلاد دون بعض ، وقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين ، وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض ، أو يحول بين قوم وبينه سحاب ولهذا توجد الخسوفات في بعض البلاد دون بعض ، وتوجد في بعضها جزئية ، وفي بعضها كلية . وفي بعضها لا يعرفها إلا ذوو المعرفة . ذلك تقدير العزيز العليم : على أن انشقاق القمر قد وقع بالليل ، والعادة من الناس ف الليل السكون وإغلاق الأبواب ، وقطع التصرف ، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واعتنى به غاية الاعتناء ، وكثيرا ما يكون خسوف القمر في البلاد وأكثر أهلها لا يعلم به حتى يخبر ، وكثيرا ما يتحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار . ونجوم طوالع وأمور عظام ، تظهر بالليل في السماء ولا يعلم بها كثير من الناس . ومع ذلك فقد سألت قريش كثيرا من أهل الآفاق فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك . وكان المخبرون هم السفار لأن المسافرين في الليل غالبا يكونون في ضوء القمر . ولا يخفى عليهم ذلك . بخلاف غيرهم ، فإن الغالب عليهم أن يكونوا نياما . ويكفى ذلك في ثبوت التواتر وإن خفي على كثير من أهل الآفاق . وقال بعض الملاحدة من الفلاسفة ، إن الأجرام العلوية لملاستها لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام ، وكذلك قالوا ، في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء ، حتى أنكروا ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك .

وأجيب بأن العقل لا ينكر انشقاق القمر فإن القمر مخلوق لله فله جل شأنه أن يفعل فيه ما يشاء ، ومن طريف ما يحكى أن أبا بكر ابن الطيب لما أرسله سيف الدولة لملك الروم بقسطنطينية . وأخبر ملك الروم بأن أبا الطيب أجل علماء الإسلام في عصره . أحضر له الملك بعض بطارقته . ليناظره . فقال له : تزعمون أن القمر انشق لنبيكم ، فهل للقمر قرابة منكم حتى تروه دون غيركم ، فقال أبو الطيب للبطريق وهل بينكم وبين المائدة التي نزلت من السماء بطلب الحواريين أخوة ونسب ، إذ رأيتموها ولم ترها اليهود واليونان والمجوس الذين أنكروها وهم في جواركم . فأفحم البطريق ولم يحر جوابا .

ومما ذكر يتبين أن الله عز وجل نصر نبيه على خصومه الذين تحدوه وظنوا أن الله تعالى لن يجيب نبيه إلى طلبه ، وكان عليهم أن يقولوا آمنا بأن الله حق ، وبأن الرسول صادق ، ولكنهم مضوا في مكابرتهم وعنادهم وكفرهم بآيات الله .

لكن المؤمنين قد ازدادوا إيمانا بأنهم على حق حين قالوا : ﴿ رَبُّنَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُو

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٥٣ .

# همجزة البركة فك الطهام والشباع الجموع الكبيرة بمقادير من الطعام صفيرة

كان من دلائل صدق نبوة نبينا عَلَيْكُ تلك المعجزات الباهرة. التى شاهدها المؤمنون فازدادوا بها إيمانا ، وازدادوا بها يقينا ، وهى معجزات تكثير الطعام حين يباركه الرسول عَلَيْكُ ؛ بوضع يده الشريفة ، في وعاء به طعام ، فقد كان ذلك الوعاء على صغر حجمه يشبع الجيش من جيوش الإسلام حتى يقوموا جميعا عن الطعام وهو لا يزال كما هو . وقد تجلى ذلك في وقائع مشهودة لا تكاد تحصى كثرة وعداً ونذكر منها ما يأتى :

ا - روى البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إنا يوم الحندق كنا نحفر إذ عرضت لنا صخرة شديدة فجاءوا إلى النبي عليه فقالوا يا رسول الله: هذه صخرة عرضت في الحندق فقال: أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، وقد لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي عليه المعول، فضرب الصخرة فعادت كثيبا مهيلا. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، فأذن لي فذهبت فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي عليه جوعا شديدا، فهل عندك فقلت عندي شعير وعنز صغيرة فذبحت العنز وطحنت شيء، قالت عندي شعير وعنز صغيرة فذبحت العنز وطحنت الشعير . وجعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي عليه المحم في البرمة ، ثم جئت النبي المحم في البرمة ، ثم جئت النبي عليه المحم في البرمة ، ثم جئت النبي عليه المحم في البرمة ، ثم جئت النبي عليه المحم في البرمة ، ثم حية النبي المحم في البرمة ، ثم حية النبي المحم في البرمة ، ثم حية النبية المحم في البرمة ، ثم حية الله البرمة ، ثم حية المحم في البرمة ، ثم حية النبية المحم في البرمة ، ثم حية النبية المحم في البرمة ، ثم حية الله المحم فية المحم في البرمة ، ثم حية المحم في المحم في البرمة ، ثم حية المحم في البرمة المحم في البرم

والعجين قد اختمر ، والبرمة كادت أن تنضج على النيران ، فساررته عَيْمَا أَى كلمته سرا . فقلت يا رسول الله : ذبحنا بُهَيْمَةً لنا وطحنا صاعا من شعير . فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان وكنت أريد أن ينصرف معى وحده أى لقلة الطعام ولكنني لما أخبرته بما أعددنا منه قال : طعامك كثير طيب . ثم قال : قل لامرأتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى ونادى عَلِيلَةً يَا أَهُلُ الْحَنْدُق ، إِنْ جَابِرا صَنْعَ طَعَامًا . فَهِيا أُسْرَعُوا ، فقام المهاجرون وقام الأنصار فلما دخل جابر على امرأته قال : ويحك جاء النبي عَيِّالَتُهُ بالمهاجرين والأنصار ومن معهم . فقالت هل كان سألك كم طعامك فقلت نعم: فقالت الله ورسوله أعلم . نحن أخبرناه بما عندنا « فقد علمت بإمكان خرق العادة . ودل ذلك على وفور عقلها وكال فضلها رضي الله عنها . واسمها سهيلة بنت معوذ الأنصارية » وجاء النبي عَلِيْكُ يقدم الناس فأخرجت المرأة له عجينا ، فنفث فيه وبارك أى دعا بالبركة . ثم قال لجابر ادع خابزة فلتخبز مع زوجتك ثم قال لها اغرفي من برمتكم ولا تنزلوها ، وكان القوم الذين جاءوا معه ألفا . فأقعدهم عشرة عشرة يأكلون . فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه . ومالوا عن الطعام . وإن برمتنا لتغلى وتفور كما هي . وإن عجيننا ليخبز كما هو ؛ تلك إحدى معجزاته عليه .

٢ - روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهو زوج أم سلم أم أنس . رضى الله عنهم ، رسول الله عَلَيْكُ وقد عصب بطنه من الجوع فدخل على أم سليم . فقال هل عندك شيء يأكله النبي مَالِلْهُ فَقَالَتَ نَعُم . فأخرجت أقراصا من الشعير ثم أخرجت خمارا فلفت الخبز ببعضه وأدارت ما بقى من الخمار على رأسي كالعمامة . ثم أرسلتني إلى رسول الله عَلَيْنَا فَدُهبت به فوجدت رسول الله عَلِيْكُ في المسجد ومعه الناس فسلمت عليه ، فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت : نعم : قال لطعام . قلت : نعم : فقال رسول الله عَيْنِ للله عَلَيْ لمن معه من أصحابه قوموا فانطلق وانطلقوا وهم سبعون أو ثمانون رجلا . وانطلقت بين أيديهم . حتى جئت أبا طلحة فأخبرته بمجيئهم . فقال يا أم سليم قد جاء رسول الله عَلِيلًا بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم . كأنها عرفت أنه عَلِيلِهُ فعل ذلك عمدا ليظهر المعجزة في تكثير الطعام ودل ذلك على فضل أم سليم رضى الله عنها ، ورجحان عقلها ، فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله عَلِيْكُ . وقال : إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك . ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى . فقال عَيْظِيمُ إن الله مبارك فيه ، فأقبل رسول الله عَيْسَةً وأبو طلحة معه حتى دخل على أم سليم . فقال : رسول الله على الله علمي يا أم سليم ما عندك . فأتت بذلك

الخبر الذى كانت أرسلته مع أنس رضى الله عنه . فأمر به رسول الله عن الوعاء شيء فجعلا يعصرانه حتى خرج ثم مسح عن الله الله سبابته ثم مسح الخبر فانتفخ : وقال بسم الله : فلم يزل يصنع ذلك والخبر ينتفخ حتى اتسع في الجفنة . ثم قال رسول الله عن الله عنه ما شاء أن يقول . ثم قال : ائذن لعشرة ثم لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ، والقوم سبعون أو ثمانون ثم أكل النبي عن فأكلوا حتى شبعوا ، والقوم سبعون أو ثمانون ثم أكل النبي عنه وأهل البيت وتركوا بقية حتى أهدت أم سليم لجيرانها . فتلك آية من الآيات التي كان يشاهدها المؤمنون . فيملأ الإيمان قلوبهم ويتحدثون بها فيما بينهم . ثم يروونها للأجيال الإسلامية جيلا بعد جيل .

٣ - كان من الآيات البينات التي أيد الله بها نبيه عليه وجعلها تكريما للمجاهدين . وإغاثة لهم حين اشتدت حاجتهم إلى الطعام أنهم وهم في طريقهم إلى تبوك . حيث هددتهم جيوش الروم بالزحف على المدينة . وخنق دعوة الحق فيها ، فقام الرسول إليهم في ثلاثين ألفا من المؤمنين . وكان الطعام قليلا . وفي أكثر الأحيان كانوا يبحثون عن الطعام فلا يجدون إليه سبيلا ، نقول إنهم وهم في يبحثون عن الطعام فلا يجدون إليه سبيلا ، نقول إنهم وهم في طريقهم هذا أصابتهم مجاعة فاستأذنوا رسول الله عليه في نحر بعض ظهورهم . فأذن لهم . فقال عمر رضى الله عنه . يا نبى الله لو أمرتهم أن يجمعوا فضل أزوادهم ثم تدعو الله لهم بالبركة .

فإن الله عز وجل سيطعمنا بدعوتك إن شاء الله تعالى . فقال عليه عنه وأمرهم فجمعوا بقايا أزوادهم . فدعا لهم فيه بالبركة . ثم قال : خذوا فى أوعيتكم . فأخذوا حتى ما تركوا إناء إلا ملأوه . وأكلوا حتى شبعوا جميعا . فضحك رسول الله عليه حتى بدت نواجذه . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . كلمتان لا يلقى الله بهما أحد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة : ( متفق على صحته ) .

٤ - روى البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه
قال :

كان رسول الله عَلَيْ عوسا بزينب بنت جحش الأسدية رضى الله عنها فقالت لى أمى أم سليم لو أهدينا إلى رسول الله على هدية . فقلت لها افعلى فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيسا فجعلته في برمة . فقالت : يا أنس . اذهب بهذه إلى رسول الله عَلَيْ . فقل بعثت بهذا إليك أمى ، وهى تقرئك السلام ، فقال عقل معه . ثم اذهب . فادع لى فلانا وفلانا رجالا سماهم وأدع لى من لقيت ، فدعوت من سمى ، ومن لقيت . فرجعت فإذا البيت غاص بأهله . قيل لأنس رضى الله عنه كم كان عددكم قال : زهاء ثلاثمائة .. فرأيت النبي عَلَيْ في وضع يده على تلك الحيسة . وتكلم بما شاء الله ، ثم جعل يدعو

عشرة عشرة من القوم الذين اجتمعوا يأكلون ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه: فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم قال لى: يا أنس: أرفع فرفعت فما أدرى حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت.

وروى مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: إن أم مالك الأنصارية كانت تهدى إلى النبى عَلَيْكُ في عكة لها سمنا ( والعكة وعاء من الجلد كانوا يضعون فيه السمن ) فيأتيها بنوها فيسألون الأدم أى ما يأتدمون به مع الخبز . وليس عندهم منه شيء فتعمد إلى الوعاء الذي كانت تهدى فيه للنبى عَلَيْكُ فتجد فيه سمنا . فمازال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرته . فأتت النبى عَلَيْكُ فذكرت ذلك له - فقال : أعصرتها فقالت نعم : فقال لو تركتها مازال قائما .

وروى ابن أبى عاصم وابن أبى خيشمة عن أم مالك الأنصارية أنها جاءت بعكة سمن إلى النبى عَيِّلْكُم . فأمر بلالا بتفريغ ما فيها ثم بعصرها لأخذ ما يتبقى فى جسم الوعاء من السمن ثم دفعها إليها . ففعل بلال ما أمره به الرسول الكريم فلما تسلمت أم مالك العكة وجدتها مملوءة فجاءت إلى رسول الله عَيِّلْكُم فقالت أنزل فى شيء : قال وما ذاك . فجاءت إلى رسول الله عَيِّلْكُم فقالت أنزل فى شيء : قال والذى بعثك قالت : رددت على هديتى . فدعا بلالا .. فسأله . فقال والذى بعثك بالحق لقد عصرتها حتى استحييت . فقال هنيا لك هذه بركة يا أم مالك . هذه بركة عجل الله لك ثوابها . ثم علمها أن تقول دبركا صلاة سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا . والله أكبر عشرا .

وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن أمه رضى الله عنها . فبعثت الله عنها . قالت كانت لى شاة . فجعلت من سمنها في عكة . فبعثت بها مع زينب ابنتي إلى النبي عليه . فقال أفرغوا لها عكتها . ففرغت وعادت بها . فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر سمنا . فقالت : يأتدم يا زينب . ألست أمرتك أن تبلغي هذه العكة لرسول الله عيالية يأتدم بها . قالت : قد فعلت . فإن لم تصدقيني فتعالى معى . فذهبت معها إلى النبي عليه . فأخبرته فقال جاءت بها . فقالت : والذي بعثك بالمدى ودين الحق إنها ممتلئة سمنا تقطر . فقال أتعجبين يا أم سليم أن الله أطعمك .

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رجلا من أهل البادية أتى النبى عَيِّلِيَّة يستطعمه فأعطاه نصف وسق من شعير فمازال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله . فأتى النبى عَيِّلِيَّة فأخبره . فقال له : لو لم تكله لأكلتم منه أى دائما . ولقام بكم أى مدة حياتكم من غير نقص .

والحكمة فى ذهاب السمن حين عصرت أم مالك العكة . ونفاد الشعير حين كاله الأعرابي أن عصرها وكيله مضاد كل منهما للتسليم والتوكل على رزق الله . ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة . وتكلف الاحاطة بأسرار حكم الله وفضله . فعوقب فاعله بزواله ( قاله النووى فى شرح مسلم ) .

وروى الترمذي وشيخه الدارمي عن سمرة بن جندب رضي الله

عنه قال: كنا مع النبى عَلَيْكُ نتداول من قصعة فيها لحم من الصبح حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة. فقال رجل لسمرة هل كانت تمد. فقال ما كانت تمد إلا من ههنا وأشار بيده إلى السماء. والمراد أنها كانت تمد من إحسان الله وإنعامه معجزة للنبى عَلَيْكُ .

و روى البخارى ومسلم عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قال: كنا مع النبى عيالية ثلاثين ومائة . فقال النبى عيالية : هل مع أحد منكم طعام . فإذا مع رجل صاع من طعام فعجن ثم جاء رجل مشرك ثائر الرأس . شعث الشعر طويله جدا . بغنم يسوقها . فقال النبى عيالية أبيعا أم هبة قال لا : بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت . وأمر النبى عيالية بسواد (۱) البطن أن يشوى . وايم الله ما في الثلاثين ومائة إلا وقد حزّ له النبى عيالية حزة من سواد بطنها . إن كان شاهدا أعطاه . وإن كان غائبا خبأ له . فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون . وشبعنا . ففاضت القصعتان . فحملتا على بعير . وفيه معجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن اللحم حتى وسع الجمع المذكور وفضل .

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْدُر عَشَيْرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ جمع رسول الله عَلِيَالَةً بنى عبد المطلب أى بمكة في ابتداء البعثة. وكانوا

<sup>(</sup>١) أي الكبد.

أربعين رجلا . منهم جماعة . الواحد منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق وهو إناء يسع اثنى عشر صاعا أى ستة عشر رطلا . فصنع لهم مدا من الطعام فأكلوا حتى شبعوا وبقى كا هو . ثم دعا بقدح من لبن يروى الثلاثة أو الأربعة فشربوا منه حتى رووا . وبقى كأنه لم يشرب منه . فلما أراد عَيَّالَةً أن يتكلم قال أبو لهب سحركم محمد . فتفرقوا ولم يكلمهم . فلما كان الغد أعاد لهم ذلك . فكان مثل ذلك . فأعاد ذلك ثالثا ... ثم دعاهم إلى الله وحذرهم عقابه . فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فنزلت ﴿ تبت يدا أبى لهب وتب كه إلى آخر السورة .

آنه صنع لرسول الله عليه أي أيوب الأنصارى رضى الله عنه . أنه صنع لرسول الله عليه ولأبى بكر رضى الله عنه . حين قدما المدينة في الهجرة . صنع لهما من الطعام قدر ما يكفيهما وحدهما . فقال له النبى عليه الله النبى عليه المناه الأنصار فدعاهم فأكلوا حتى شبعوا وتركوا الطعام . ثم قال : ادع ستين فكان مثل ذلك . ثم قال : ادع سبعين . فأكلوا حتى شبعوا فكان مثل ذلك . ثم قال : ادع سبعين . فأكلوا حتى شبعوا وما خرج أحد منهم حتى أسلم وبايع رسول الله عليه على الجهاد معه ونصرته لما رأوه من تلك المعجزة ولطفه بهم ) .

قال أبو أيوب رضى الله عنه ( فأكل من طعامى مائة وثمانون رجلا ) وخص النبى عَلَيْكُ أشراف الأنصار ليتألفهم . وليشاهدوا المعجزة فيسلموا وينصروه . وسماهم الأنصار قبل أن يسلموا . لعلمه من

الله بأنهم سيسلمون وسينصرونه . وتفاؤلا بذلك ..

وروى ابن سعد عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن على زين العابدين رضى الله عنهم أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها طبخت قدرا لغدائها ووجهت عليا رضى الله عنه . إلى النبى عليله ليتغدى معهما . فأمرها عليله . فغرفت لجميع نسائه صفحة صفحة ثم له ولعلى رضى الله عنه . ثم لها . ثم رفعت القدر وإنها تفيض أى لكثرة ما فيها من الطعام حتى كان يسيل على جوانبها ببركته عليله . فأكلت فاطمة رضى الله عنها من تلك القدر ما شاء الله ..

روی أبو داود عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أن النبی علیه أمره أن يزود ركبا من الرجال من قبيلة مزينة كانوا قد وفدوا إليه وأشار إلى آصع من تمر وقال له . زودهم جميعا من التمر الذی تری وكان هؤلاء الركب يبلغ عددهم أربعمائة من الرجال . فنظر عمر إلى التمر فرآه قليلا . وخيل إليه أنه لا يكفی لتزويد هذا الجمع الكبير من الناس . فقال : يا رسول الله . إن هذا التمر لا يكفيهم إذا أردت أن أزودهم جميعا منه فقال الرسول عليه واحدا بعد واحد حتی أعطاهم كفايتهم جميعا فانصرفوا بسلام . ونظر عمر بعد ذلك إلى التمر فوجده لا يزال كما هو كأن لم ينقص منه شيء فازداد عمر إيمانا . وروی ما شاهد لأصحابه الذين رووه إلى من بعدهم . وعرفوا أن تلك إحدى معجزات النبی الكثيرة .

التي أيده الله بها ليملأ قلوب العباد يقينا وإيمانا .

٨ - روى البخاري حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة قضاء دين أبيه . لما استشهد يوم أحد . وعليه دين أراد أداءه لغرمائه . وكان قد بذل لغرماء أبيه أصل ماله وهو بستان ونخل . كان يتقوت منه . فلم يقبلوه . ولم يكن في ثمره لمدة سنين ما يكفي لسداد ديونهم . فكلم رسول الله عَلَيْكُ في ذلك فكلم الغرماء وكانوا يهودا فلم يرضوا . فجاء النبي عَلِيْكُ بعد أن أمر جابر بجز الثار وجعلها أكواما في أصول النخل .. فمشى علميلية فى أرضها . ودعا الله تعالى أن يبارك فيها فنمت وزادت ثم قال لجابر كل للقوم . فأخذ يكيل للغرماء واحدا بعد واحد . حتى أوفاهم جميعا كل ما كان لهم من دين في ذمة أبيه رضي الله عنه وبعد استيفاء الدائنين كل حقوقهم بقى لجابر من بستانه ونخيله رزق واسع عظيم ببركته عَيْلِيَّةً . وقال النبي عَلَيْكُ لجابر رضى الله عنه ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما أى ليسرا بذلك ويزدادا إيمانا . وروى البيهقى والترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أصاب الناس مخمصة في غزوة تبوك فقال لي رسول الله عَلِيلية هل من شيء قلت نعم شيء من التمر في المزود قال فأتني به فقبض قبضة بضع عشرة تمرة فبسطها ودعا بالبركة . ثم قال : ادع عشرة فدعوتهم فأكلوا حتى شبعوا . وهكذا حتى أطعم الجيش كله وقال لي : خذ ما جئت به . وأدخل يدك . واقبض منه . ولا تكبه . فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه . وأطعمت أهلى ومن أردت إطعامه مدة حياة رسول الله على الله على على الله على الله على الله على الله عنهما ، إلى أن قتل عثمان رضى الله عنه . فانتهب منى فذهب . وحملت من ذلك التمر كذا وكذا في سبيل الله .

وى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا هريرة رضى الله عنه أصابه جوع شديد فقعد فى طريق الصحابة . وصار كلما مر به واحد منهم سأله عن آية فى القرآن ليس يجهلها وإنما أراد أن يلفت أنظارهم إلى ما يظهر على وجهه من أمارات الجوع . فكانوا يجيبونه إلى ما سأل عنه من الآيات .

وما زال كذلك حتى مر رسول الله عليه . فعرف ما به من الجوع ، قال أبو هريرة فاستبعنى رسول الله عليه فتبعته . فوجد عليه في بيته لبنا في قدح . قد أهدى إليه عليه فأمرنى أن أدعو أهل الصفة فقلت ما موقع هذا اللبن منهم .. أى ما مقداره القليل بكاف لهم . كنت أحق به منهم لشدة جوعتنى . ولابد من امتثال أمر النبي عليه فدعوتهم إليه عليه فأمرنى أن أسقيهم . فجعلت أعطى الرجل منهم فيشرب حتى يروى . ثم يأخذ الآخر القدر فيشرب حتى رووا جميعهم . فأخذ النبي عليه القدح وقال بقيت أنا وأنت اقعد واشرب فشربت . ثم قال اشرب ومازال يقولها وأشرب حتى قلت . لا : والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا .. فأخذ القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة . وأخرج البيهقى وابن سعد وابن عدى عن سعد مولى أبي بكر

الصديق رضى الله عنه أنهم كانوا فى غزوة مع النبى عَلَيْكُ . وكانوا زهاء ثلاثمائة فنزلوا على غير ماء وأصابهم عطش فجاءتهم عنز فحلها النبى عليه أى أمر بحلبها . فأروى لبنها الجند حتى زال ما كان بهم من العطش ثم قال لرافع مولاه . املكها وما أراك مالكا لها . فربطها . ثم رجع فوجدها انطلقت وحل وثاقها وغابت . فأخبر النبى عَلَيْكُ فقال : يا رافع ( ذهب بها الذى جاء بها ) .

\* \* \*

# فضل الصحابة علك الحواريين

الثابت بنص القرآن في سورة المائدة أن الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى عليه السلام أن يسأل الله نزول مائدة من السماء عليهم كي يأكلوا منها وتطمئن قلوبهم بها . فحاول سيدنا عيسى أن يثنيهم عما طلبوا ولكنهم أصروا حتى دعا عليه السلام ربه أن ينزل المائدة التي طلبوها . فأعطاه الله سؤله . ولكنه أنذرهم بأن من يتراجع منهم بعد معاينة تلك الآية أن يكون أشد الناس عقابا . وقد أوضح هذه القصة قول الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ مُولِ الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ مَرْبُكَ أَن يُنذِل عَلَيْنَا مَائِدةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱللهُوا اللهَ إِن كُنتُم مُنْ مَنْ السَّمَاءِ قَالَ اللهُ وَلَعْلَمَ أَن قَلْ مَنْ مَرْيَمَ ٱللهُمَّ مَنْ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لَا وَلِعْلَمَ أَن قَلْ مَنْ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لَا وَلِعَلَمَ أَن قَلْ مَنْ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لَا وَلِعَلَمَ أَن قَلْ مَنْ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لَا وَالْمَا وَآلَهُمُ فَمَن رَبِّنَا أَنْ اللهُ الله مُنْ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنا عِيداً لَا وَالْمَا وَآلَهُمُ فَمَن رَبِّنَا أَنْ اللهُ أَن اللهُ أَلَى مُنْزَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن رَبِّنَا أَنْ اللهُ أَلَى مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن رَبِّنَا أَنْ اللهُ الله مُنْزَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لَا مُنْ المَا عَلَى عُمْ فَمَن السَّمَاءِ تَكُونَ لَنا عَلَى اللهُ أَلَى مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لاَ أَعَدَّانُهُ أَعْدَا مُنْ كَالُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ أَنْ الْعَلَامِينَ ﴾ (١٠) .

تلك قصة الحواريين كما أنبأنا الله بها . ولكن الصحابة رضى الله عنهم لم يقترحوا على الرسول شيئا . ولم يطلبوا منه نزول مائدة من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآيات من ١١٢ – ١١٥ .

السماء . ولما ألح عليهم الجوع فى بعض الغزوات هموا بذبح رواحلهم التى يركبونها ليصلوا عليها إلى مقصودهم . فأذن الرسول لهم ، وكادوا يذبحون ركائبهم ، لولا تدخل عمر رضى الله عنه . وطلبه من الرسول أن يدعو لهم بالبركة فى طعامهم . فدعا لهم الرسول فأشبعهم الطعام القليل . ولم يروا شيئا ينزل من السماء . غير أن بعضهم شعر بقلبه أن هناك شيئا ينزل . فقد سئل سمرة بن جندب . كما أسلفنا . هل كانت تلك الموائد يأتيها مدد . فقال سمرة : وهل كان يأتيها المدد إلا من ههنا وأشار إلى السماء .

وبهذا أنعم الله على الصحابة إكراما للنبى عَلَيْكُ فأطعمهم وسقاهم دون أن يشاهدوا ما شاهده الحواريون فبقى للصحابة إيمانهم بالغيب . والإيمان بالغيب يحبه الله تعالى . وقد أثنى على المؤمنين بالغيب بقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ بقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ بقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ بقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى للْمُتَّقِينَ \* ٱللَّذِينَ اللَّهُ مِنْونَ بِالْعَيْبِ ﴾ (١) .

ثم إن الرسول عَلِيْكُ كان لا يرضى للناس أن يطلب لهم آية تعرضهم لإغلاق باب التوبة عنهم إذا وقعوا فى العصيان بعدها وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما قالت قريش لرسول الله يا محمد : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا . فإن أصبح ذهبا آمنا بك واتبعناك . فأوحى الله إليه . إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا . فمن يكفر بعد منهم فإنى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان ٢ - ٣ .

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة .

وصدق الله إذ يقول لنبيه ومصطفاه ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

\* \* \*

(١) سورة الأنبياء : الآية ١٠٧ .

# محجزات نبع الماء وامتلاء الآبار الجافة به ونزول الخيث من السماء

كان من الآيات الباهرة التى أظهرها الله على يد نبينا عَلِيْكُ كى يزداد بها إيمان المؤمنين . وتكون حجة على الكافرين ما تكرر من نبع الماء الطهور من بين أصابعه عَلِيْكُ حين كانت تحتاج الجموع الكبيرة إلى ماء تطفىء به ظمأها ، وتروى به عطشها ، وتحصل منه طهارتها للصلاة وضوءا واغتسالا وفى كثير من الأحيان كان الرسول يعمد أثناء سفره مع أصحابه إلى بئر لا ماء فيها أصلا ، أو الماء فيها قليل لا يكاد يذكر فيتمضمض ويلقى فيها ماء فمه فإذا هي تمتلىء وتفيض ويقبل الصحابة على أخذ كل ما يحتاجون منها ببركته عَلَيْكُ وأحيانا كان يأتيه بعض أصحابه فيشكو إليه احتباس المطر وجدب الأرض . وهلاك بعض أصحابه فيشكو إليه احتباس المطر وجدب الأرض . وهلاك الماشية ، فما يكاد يرفع يديه إلى السماء ، حتى تتجمع السحب وينزل الغيث .. ويؤمن الجميع بقول الله تعالى : ﴿ وِهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنْطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ آلُولِيُّ ٱلْحِمِيدُ ﴾ (١) .

وقد قال القرطبى: قصة نبع الماء من بين أصابعه. صلى الله عليه وسلم قد تكررت فى عدة مواطن فى مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعى. المستفاد من التواتر المعنوى.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ٢٨ .

وقال القاضى عياض هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة . وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل . ومجامع العساكر ، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على الراوى لذلك ، فهذا النوع ملحق بالقطعى من معجزاته عيسة ، وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من محسة طرق وعن جابر عندهم من أربعة طرق ، وعن ابن مسعود عند البخارى والترمذى . وعن ابن عباس عند الإمام أحمد والطبراني من طريقين .

وهذه المعجزة لم يسمع أنها وقعت لغير نبينا عليه الصلاة والسلام ، وهي أعظم من نبع الماء من الحجر الذي وقع لموسى عليه السلام حين ضرب الحجر بعصاه فتفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، لأن خروج الماء من الحجارة معهود في الجملة . بخلاف نبع الماء من بين لحم ودم فإنه ليس بمعهود .

قال فى المواهب وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى رضى الله عنهم جميعا:

وإليكم جملة من هذه المعجزات التي رواها الثقات . نذكر منها ما يأتي :

۱ – روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةً وحانت صلاة العصر وهو بالزوراء موضع بسوق المدينة

فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه . فأتى رسول الله عَلَيْكَ بوضوء في إناء فوضع يده في ذلك الإناء . فأمر الناس أن يتوضوءوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم . فتوضأ الناس حتى توضوءوا عن آخرهم . قيل لأنس : كم كنتم . فقال : كنا زهاء ثلهائة .

وروى ابن شاهين عن أنس رضى الله عنه قال: كنت مع النبى عليه في غزوة تبوك. فقال المسلمون يا رسول الله عطشت دوابنا وإبلنا. فقال: هل من فضلة ماء. فجاء رجل فى قرية بالية بشىء من الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هاتوا صفحة. فصب الماء فيها ثم وضع راحته فى الماء. قال أنس رضى الله عنه فرأيت الصفحة تنفذ عيونها بين أصابعه. فسقينا إبلنا ودوابنا وتزودنا الماء معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكفيتم. قلنا: نعم يا رسول الله. فرفع يده من الصحفة فارتفع الماء.

وأخرج البيهقى عن أنس رضى الله عنه . قال خرج النبى عَلَيْكُمُ إلى قباء . فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير فأدخل يده فلم يسعها القدح ، فأدخل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه ، ثم قال للقوم هلموا إلى الشراب ، قال أنس رضى الله عنه ، بصرت عينى بنبع الماء من بين أصابعه ، فلم يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعا .

وروى البخاري ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال عطش الناس

يوم الحديبية وكان رسول الله . بين يديه إناء يتوضأ منه . فأسرع الناس حوله . فقال مالكم قالوا يا رسول الله . ليس عندنا ماء نتوضأ به . ولا ماء نشربه إلا ما بين يديك . فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء . فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا . قال سالم راوى الحديث عن جابر . قلت : كم كنتم . قال : لو كنا مائة ألف لكفانا . كنا خمس عشرة مائة .

كانت له حاجة بماء . فأتى الناس فاستقوا حتى رووا وبقى : فقلت : هل بقى أحد له حاجة فرفع صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهى ملأى .

وروى البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله عليات في سفر ، فقل الماء . فقال : اطلبوا فضلة من ماء . فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء . ثم قال : حى على الطهور المبارك ، والبركة من الله ، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي عليات . ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل . وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماء قليلا . ويضع يده فيه . ولم يخرجه من غير ملابسة ماء . يطلب ماء قليلا . ويضع يده فيه . ولم يخرجه من غير ملابسة ماء . ولا وضع إناء . تأدبا مع الله تعالى ، إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل ، ولئلا يظن بعض القاصرين أنه هو الموجد وإيجادها من غير أصل ، ولئلا يظن بعض العادة في الدنيا على الأخذ بالأسباب .

٢ - حدث فى غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه . جاءوا عين تبوك فوجدوها تبض بشيء من ماء قليل . قال معاذ ابن جبل رضى الله عنه فغرفنا من العين قليلا قليلا . حتى اجتمع شيء ، ثم غسل عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه به ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ؛ له حس كحس الصواعق ، فاستقى الناس . ثم قال صلى الله عليه وسلم . يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىء جنانا . أى بساتين وعمرانا فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم .

وروى البخارى فى غزوة الحديبية من حديث المسورين مخرمة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ وأصحابه نزلوا بأقصى الحديبية على حفرة فيها ماء قليل ، فلم يلبث الناس حتى نزحوه ، وشكوا إلى رسول الله عليه العطش . فنزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فى هذا الماء القليل ، فو الله مازال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه .

وفى مغازى أبى الأسود المدنى يتيم عروة بن الزبير . عن عروة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فى الدلو ، ومضمض فاه ، ثم مج فى الدلو ، وأمر أن يصب فى البئر ، ونزع سهما من كنانته وألقاه فى البئر ، ودعا الله تعالى ، ففارت إلى أن ارتفعت حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرها .

وفى هذا معجزات ظاهرة وبركة سلاحه وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم .

٣ - روى البخارى ومسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنهما: قال كنا مع رسول الله عليه في سفر فاشتكى الناس العطش فنزل صلى الله عليه وسلم. ودعا الزبير وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما وقال: اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فلقيا امرأة على بعير سادلة رجليها بين قربتين فجاءا بها إلى النبى عيالية. فيرعا بإناء

فأفرغ من أفواه القربتين . وربط أفواههما . ثم وضع يده في الماء فجعل يفور . ونودي في الناس اسقوا واستقوا ففعلوا . والمرأة قائمة تنظر ما يفعل بمائها ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجمعوا لها أي تطييبا لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن السير إلى قومها . وما نالها من خوف أخذ ماثها . فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة . حتى جمعوا لها طعاما كثيرا فجعلوه في ثوب . وحملوها على بعيرها . ووضعوا الثوب بين يديها . وقال لها رسول الله عَلَيْكُ . تعلمين ما نقصنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا . فأتت أهلها وقد احتبست عنهم . فقالوا : ما حبسك يا فلانة . فقالت العجب . لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل . الذي يقال له الصابيء . ففعل كذا وكذا وحكت لهم ما فعل . ثم قالت : فو الله إنه لأسحر الناس كلهم . أو إنه لرسول الله حقا ، فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ، ولا يصيبون القوم الذين هي منهم فقالت المرأة يوما لقومها ، ما أرى أن هؤلاء يدعونكم أى يتركون الإغارة عليكم . إلا عمدا . فهل لكم رغبة في الإسلام . فأطاعوها فدخلوها في الإسلام .

وفى غزوة تبوك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من ميضأة لأبى قتادة رضى الله عنه . وبقى فيها شيء من ماء . ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبى قتادة : احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ ثم أصابهم عطش شديد فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم ذلك . فدعا بالميضأة فجعل صلى الله عليه وسلم .. يصب فى قدحه . وأبو قتادة يسقيهم . فازدحم الناس على الميضأة بمجرد رؤية الماء . لشدة عطشهم . فقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملء – أى لأوانيكم فلا تزاحموا على أخذ الماء . كلكم سيروى . ففعلوا . أى تركوا الازدحام : قال أبو قتادة رضى الله عنه . فجعل صلى الله عليه وسلم يصب فى قدحه وأسقيهم فشرب القوم وسقوا دوابهم وركائبهم وملأوا ما كان معهم من قربة ومزادة حتى ما بقى غيرى . وغير رسول الله عليه أله مب الماء فقال لى أشرب فقلت : لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله عليه قال : إن ساقى القوم آخرهم شربا . فشربت وشرب رسول الله عليه أله . ثم صب إن ساقى القوم آخرهم شربا . فشربت وشرب رسول الله عليه . ثم

وورد أن وفد فزارة جاءوا إلى رسول الله عَلَيْكُ وشكوا إليه القحط. فدعا لهم صلى الله عليه وسلم. فأمطرت السماء عليهم سبعا، حتى قالوا يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. فادع الله لنا، فرفع يده وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فما يشير إلى ناحية من السحاب حتى انفرجت وسال وادى فزارة شهرا.

ومما وقع فى غزوة تبوك أنهم عطشوا عطشا شديدا . فقال : أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله . إن الله قد عودك فى الدعاء خيرا . فادع الله أن يسقينا . فقال : أتحبون ذلك . قال نعم فرفع صلى الله عليه وسلم يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى أغيمت وظهر فيها سحابة فانسكبت فملأوا ما معهم من آنية وذهبوا ينظرون فلم يجدوا السحابة تجاوز العسكر .

# آيات النبهة فح الأحجار والألثجار

كان من المعجزات الواضحة الظاهرة التي آزر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم . وأعطاه بها الحجة على الكفار والمنافقين . وزاد بها تصديق المصدقين ويقين الموقنين . ما كثر من تسليم الأحجار والأشجار عليه . وطاعتها له ووقوفها بين يديه . تعلن على الملا أن هذا هو الصادق المصدوق بالمعجزة .

وكانت معجزاته تلك تقف إلى جانب القرآن العظيم . منبئة بصحة نبوته وصدق رسالته . وحسن دعوته .

ونحن نورد من تلك المعجزات العظيمة ما يأتى:

## أولا :

روى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : قال رسول الله على قبل أن أبعث وإنى الله على قبل أن أبعث وإنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث وإنى لأعرفه الآن ) وهذا الحجر بزقاق يعرف بزقاق الحجر ، وبزقاق المرفق بمكة ، والناس يتبركون بلمسه ، ويقولون إنه هو الذى كان يسلم على النبى على النبي المسلم على النبي على النبي على النبي المسلم على النبي على النبي على النبي النبي

وروى الترمذى والدارمى والحاكم وصححه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه قال: كنت أمشى مع النبى عليه بمكة فخرجنا في بعض نواحيها. فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال:

السلام عليك يا رسول الله .

قال العلماء : وإنما كان هذا في بدء نبوته تطمينا لقلبه . وتبشيرا له . بانقياد الخلق له بعد ذلك . وإجابتهم لدعوته .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله عَلَيْتُهُ . لما استقبلنى جبيل عليه السلام بالرسالة . جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله . وروى أبو نعيم عن بريرة رضى الله عنها قالت: لما أراد الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم كان يمضى في الشعاب وبطون الأودية فلا يمر بشجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله: وكان يرد عليهم وعليكم السلام: قال بعض العلماء: فهذا أمر يقر به الحجر فكيف ينكره البشر .

### ثانيا:

روى الإمام أحمد والبخارى والترمذى وابن ماجه . عن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال صعد النبى عَلِقَالَةً . وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضى الله عنهم . أُحُدا . فرجف بهم أى ارتج واهتز . فقال اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان .

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه وصعد حراء وأبو بكر وعمر وعثان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم فلما رجف بهم قال الرسول عليه ( اثبت حراء فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد ) ورجف الجبل على هذه الصورة

هو تحركه طربا بصعودهم عليه . أو خوفا وهيبة وإجلالا . وليست رجفة غضب كرجفته ببني إسرائيل لما حرفوا الكلم عن مواضعه .

وروى مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَلَيْكُ . قرأ على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره ) ثم قال : يحمد الجبار نفسه . أنا الحبير المتعال . فرجف المنبر حتى قلنا ليقع عنه . فكان ذلك من المنبر هيبة لله وإجلالا لرسوله .

وروى البخارى ومسلم والبزار والطبرانى وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم . قالا . كان حول البيت الحرام ستون وثلثائة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص فى الحجارة . فلما دخل رسول الله عليله المسجد الحرام عام الفتح . جعل يشير بقضيب فى يده إليها ولا يمسها ويقول : جاء الحق وزهق الباطل : فما أشار لوجه صنم إلا وقع لقفاه ، ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقى منها صنم .

#### ثالثا:

روی کثیر من أهل السنن منهم البیهقی والبزار . والطبرانی وابن عساکر عن أبی ذر رضی الله عنه قال : إنی کنت أتتبع خلوات النبی عبد فرأیته یوما خالیا . فاغتنمت خلوته . فأتیته وهو جالس لیس عنده أحد من الناس . وكأنی أری أنه فی وحی فسلمت علیه فرد علی السلام . ثم قال : ما جاء بك . قلت . حب الله ورسوله ، فأمرنی أن اجلس فجلست إلی جنبه لا أسال عن شیء لا یذكره لی ، فمكثت

غير كثير فجاء أبو بكر رضى الله عنه . يمشى مسرعا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ما جاء بك . قال حب الله ورسوله . فأشار بيده أن أجلس فجلس إلى ربوة مقابل النبي عَلَيْكُم . ثم جاء عمر رضي الله عنه ففعل مثل ذلك . وقال له رسول الله عَلَيْكُم مثل ذلك وجلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم جاء عثمان رضي الله عنه كذلك ، وجلس إلى جنب عمر رضى الله عنه . ثم قبض رسول الله مَالِلَهُ على حصيات سبع . فسبحن في يده ، حتى سمع لهن حنين كحنين النحل في كف رسول الله عَلِيْكُم ، ثم وضعهن بالأرض فسكتن ، ثم أخذهن وناولهن أبا بكر رضى الله عنه فسبحن في كف أبي بكر رضى الله عنه حتى سمع لهن حنين كحنين النحل ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض فسكتن . ثم تناولهن وناولهن عمر رضي الله عنه فسبحن في كفه كما سبحن في كف أبي بكر رضي الله عنه . حتى سمع لهن حنين كحنين النحل. ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض فسكتن ثم تناولهن من الأرض وناولهن عثمان رضي الله عنه فسيحر، في كفه كنحم ما سبحن في كف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . حتى سمع لهن حنين كحنين النحل. ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فسكتن. ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع واحد منها .

ولم يذكر على رضى الله عنه . لأنه لم يكن حاضرا معهم فى ذلك المجلس – وذلك لا ينقص من مقامه رضى الله عنه . مع ماله من المناقب العظيمة ولو كان حاضرا لسبحت الحصيات فى كفه قطعا .

#### رابعا:

روى البخارى والترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله عليه ونحن نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل .

وفى الشفاء للقاضى عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : مرض النبى عَلَيْكُم فأتاه جبريل عليه السلام بطبق فيه رمان وعنب . فأكل منه صلى الله عليه وسلم فسبح .

وروى أبو الشيخ عن أنس رضى الله عنه قال: أتى النبى عَلَيْكُ بطعام ثريد. فقال: إن هذا الطعام يسبح قالوا: أو تفقه تسبيحه. قال: نعم. ثم قال لرجل. ادن هذه القصعة من هذا الرجل. فأدناها منه. فقال: نعم يا رسول الله. إن هذا الطعام يسبح.

#### خامسا :

ومن معجزاته صلى الله عَلَيْكَ حنين الجذع ، والمراد بحنينه شوقه وانعطافه إلى النبى عَلَيْكَ ، مع ظهور صوت دال على ذلك الشوق ، والجذع واحد جذوع النخل ، وقد روى حديث حنين الجذع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك حتى صار متواترا ..

قال القاضى عياض والتاج السبكى والحافظ ابن حجر وغيرهم: إن حنين الجذع وانشقاق القمر كل منهما أحاديثه متواترة نقلت نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له فى ذلك ، وهذه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا عَلِيْكِ .

وقال الشافعي رضى الله عنه ، ما أعطى الله نبيا مثل ما أعطى نبينا محمدا عليه السلام إحياء الموتى فقال : أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم حنين الجذع حين سمع صوته فهى أكبر من ذلك .

وقال القاضى عياض فى الشفاء : حديث حنين الجذع مشهور . منتشر . والخبر به متواتر أى لكثرة طرقه الصحيحة . ونقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب . أخرجه الذين التزموا إخراج الأحاديث الصحيحة كالشافعى والإمام أحمد والبخارى وابن خزيمة وابن حبان والترمذى وابن ماجه وأبى يعلى والطبرانى والحاكم والدارمى ، ورواه من الصحابة جمع كثير منهم أبى بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدرى وبريدة بن الحصيب الأسلمى وأم سلمة والمطلب ابن أبى وداعة السهمى . فمما رواه الشافعى فى مسنده والمطلب ابن أبى وداعة السهمى . فمما رواه الشافعى فى مسندا إلى جذع إذ كان المسجد مسقوفا بالجريد . وكانت الجذوع له كالأعمدة . وكان المسجد مسقوفا بالجريد . وكانت الجذوع له عنه هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة . ويسمع الناس خطبتك قال نعم . فصنع له ثلاث درجات . فلما صنع له المنبر .

وكان من أثل الغابة وضعه رسول الله عَيْقِالِهُ موضعه الذي هو فيه . فكان إذا بدا لرسول الله عَيْقِالُهُ أن يخطب فتجاوز الجذع الذي يخطب عليه صاح . فنزل رسول الله عَيْقِالُهُ لما سمع صياح الجذع فمسحه بيده فسكت ثم رجع إلى المنبر .

وروى البخارى عن جابر رضى الله عنه قال: فجعلوا المنبر فلما كان يوم الجمعة صعد رسول الله عليه المنبر فصاحت النخلة صياح الصبى حتى كادت تنشق. فنزل رسول الله عليه فضمها فجعلت تئن أنين الصبى الذى يسكن. قال صلى الله عليه وسلم كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عندها.

وروى البخارى عن جابر أيضا قال : كان المسجد مسقوفا على جذوع النخل فكان النبى عَلِيلِهِ إذا خطب يقوم إلى جذع منها ، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار ، النوق الحوامل التى انتهت في حملها إلى عشرة أشهر . فجاء النبى عَلِيلِهُ فوضع يده على الجذع فسكن .

وروی النسائی فی السنن الکبری عن جابر رضی الله عنه قال: اضطربت تلك الساریة كحنین الناقة التی انتزع ولدها . وعن سهل ابن سعد : وكثر بكاء الناس لما رأوه حتی جاء النبی علیه فوضع یده علیه فسكت وقال : والذی نفسی بیده لو لم ألتزمه لم یزل هكذا إلی یوم القیامة .

وروى الدارمي عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضى الله عنه قال : فقال النبي عَلِيْكُ للجذع حين سمع حنينه . إن شئت أن أردك إلى الحائط أى البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقك . ويكمل خلقك ويكون لك خوص وثمر . وإن شئت غرستك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك .

ثم أصغى إليه يستمع ما يقول . فقال : بل تغرسنى فى الجنة فيأكل منى أولياء لله . وأكون فى مكان لا أبلى فيه . فسمعه من يليه . فقال النبى عَلَيْكُ قد فعلت . ثم قال : اختار دار البقاء على دار الفناء .

قال القاضى عياض فى الشفاء وكان الحسن البصرى رحمه الله إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله . الخشبة تحن إلى رسول الله عَلَيْتُهُمُ شُوقًا إليه لمكانه . فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه .

#### سادسا:

روى البيهقى والبزار والدارمى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا مع رسول الله عليه في سفر . فدنا منه أعرابى : فقال له النبي عليه أين تريد يا أعرابى ؟ قال : أهلى . قال : هل لك إلى خير ؟ قال : وما هو . قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدا عبده ورسوله . قال : من يشهد لك على ما تقول : قال هذه السمرة . وهي بشاطىء الوادى . فأقبلت تشق الأرض بعروقها حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم . فاستشهدها ثلاثا بأنه رسول الله عليه وسلم .

فشهدت له بأنه رسول الله حقا . ثم رجعت إلى مكانها ورجع الأعرابي إلى قومه . وقال يا رسول الله إن يتبعونى آتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك .

وروى البزار عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال : سأل أعرابي النبي عَيِّلِهُ آية تدل على أنه رسول الله فقال له قل لتلك الشجرة ، رسول الله يدعوك فدعاها فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تشق الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدى رسول الله عَيْلِهُ فقالت : السلام عليك يا رسول الله .

قال الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها . فاستوت . فقال الأعرابي : ائذن لى أن أسجد لك . وذلك بعد أن آمن وأسلم . فقال له صلى الله عليه وسلم : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . فقال : الأعرابي فأذن لى أن أقبل يديك ورجليك فأذن له .

وعن ركانة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يسلم قال ركانة لا إلا أن ترينى آية . فقال له إن أريتك آية تسلم ، قال : نعم وكان بقربه شجرة سمر فقال صلى الله عليه وسلم لتلك الشجرة أقبلى بإذن الله تعالى . فانشقت اثنتين . وأقبل نصفها حتى كانت بين يديه عَلِيْتُهُ ويدى ركانة فقال : أريتنى أمرا عظيما . فمرها

فلترجع . فقال إن أمرتها فرجعت تسلم قال : نعم . فأمرها فرجعت والتأمت بقضبانها وفروعها مع نصفها الآخر . فقال له أسلم فأبى وبقى على كفره حتى كان عام الفتح فأسلم رضى الله عنه . وتوفى بالمدينة فى خلافة معاوية رضى الله عنه . سنة اثنتين وأربعين .

وروى البخارى فى تاريخه والبيهقى والدارمى والترمذى بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى إلى النبى عليه . فقال بم أعرف أنك رسول الله فقال : إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتؤمن بى قال : نعم . فدعاه فجعل ينزل من النخلة شيئا فشيئا حتى سقط على الأرض فأقبل وهو يسجد ويرفع حتى انتهى إلى النبى عينه ثم قال له ارجع فعاد إلى مكانه فأسلم الأعرابي .

وروى مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه . قال : سرنا مع رسول الله عليه فى غزاة حتى نزلنا واديا واسعا فذهب رسول الله عليه يقضى حاجته ، فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله عليه ، فإذا شجرتان فى شاطىء الوادى ، فانطلق رسول الله عليه إلى إحداهما . فأخذ بغصن من أغصانها . فقال انقادى معى بإذن الله تعالى . فانقادت معه كالبعير الذى وضع فى أنفه عود لينقاد بسهولة ثم فعل بالأخرى كذلك حتى إذا كان بالوسط بين مكانى الشجرتين قال : التكما على بإذن الله تعالى فالتأمتا .

وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ بغصن إحداهما قال لجابر قل لهذه الشجرة . يقول لك رسول الله . الحقى بصاحبتك حتى

أجلس خلفكما . فزحفت حتى لحقت بصاحبتها . فجلس خلفهما فرجعت أعدو وأجرى وجلست أحدث نفسى بهذا الأمر العجيب . فالتفت فإذا رسول الله عليلية . والشجرتان قد افترقتا كل واحدة منهما على ساق .

وروى البيهقى وأبو يعلى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال . قال لى رسول الله عليه في بعض مغازيه . هل تجد مكانا لحاجة رسول الله عليه ؟ فقلت : إن الوادى ما فيه موضع خال من الناس . فقال : هل ترى من نخل أو حجارة ؟ قلت : أرى نخلات متقاربات . قال : ان رسول الله يأمركن أن تقاربن . وقل للحجارة مثل الله فقلت لهن ذلك . فوالذى بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن ختى اجتمعن . والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركاما : فقضى حاجته . ثم قال لى : قل لهن يفترقن . والذى نفسى بيده لقد رأيتهن تفرقن حتى عدن إلى مواضعهن .

## من آيات النبوة انقياد الحيوانات له صلح الله عليه وسلم وائتمارها بأمره

مما حدث به الثقات أن رسول الله عَيْلِيَّة . كان يمر ببعض الدواب وقد اشتدت على أصحابها . وصار من المتعذر استخدامها فيما سخرها الله له من الأعمال . فكانت تلك الدواب بمجرد أن يمسها الرسول بيده تهدأ وتسكن وتطيع وتعود إلى سيرتها في مواصلة العمل لأصحابها . ولهذا وقائع كثيرة نذكر منها ما يأتى :

أولا: روى الإمام أحمد والنسائى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسقون عليه وأنه استصعب عليهم فصاروا لا يستطيعون الانتفاع به من حمل ينقله . وأو سقى يحمله على ظهره . فجاءوا إلى رسول الله عليه فقالوا: إنه كان لنا جمل نسقى عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره . وقد عطش النخل والزرع ، فقال رسول الله عيالية لأصحابه قوموا ، فدخل الحائط أى البستان والجمل فى ناحية منه فمشى رسول الله عيالية نحوه ، فقالت الأنصار : يا رسول الله قد صار هذا الجمل مثل الكلب العقور . وإنا نخاف عليك صولته ، فقال رسول الله عيالية أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين فلما نظر الجمل إلى رسول الله عيالية أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين فلما نظر الجمل إلى رسول الله عيالية أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين العمل من جديد فقال أصحابه : يا رسول الله . هذه بهيمة لا تعقل العمل من جديد فقال أصحابه : يا رسول الله . هذه بهيمة لا تعقل

تسجد لك ، ونحن نعقل فنحن أحق بالسجود لك . فقال رسول الله عليه : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر . لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها .

وروى الإمام أحمد . والحاكم والبيهقى بسند صحيح عن يعلى بن مرة الثقفى رضى الله عنه قال : بينا نحن نسير مع النبى عليه فى سفر إذ مرزنا ببعير ، يسقى أصحابه عليه ، فلما رآه البعير صوت كثيرا فوقف عليه ، فقال : أين صاحب هذا البعير ؟ فجاء صاحبه ، فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه ، فقال : بل نهبه لك يا رسول الله ؛ وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره فقال أما إذ ذكرت هذا من أمره ؛ فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه أى بقلة العمل وكثرة العلف .

وروى الدارمى والبزار والبيهقى بإسناد جيد عن جابر رضى الله عنه أن جملا جاء إلى رسول الله عليه ، فلما كان قريبا منه خر الجمل ساجدا ، فقال صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل . فقال فتية من الأنصار هو لنا . قال : فما شأنه قالوا سقينا عليه عشرين سنة . فلما كبر سنه أردنا نحره . فقال صلى الله عليه وسلم تبيعونيه . قالوا هو لك يا رسول الله فقال : أحسنوا إليه حتى يأتى أجله . فقالوا يا رسول الله . نحن أحق أن نسجد لك من البهائم . فقال لا ينبغى لبشر أن يسجد لبشر ولو كان النساء لأزواجهن . وفى رواية أنه قال لصاحب الجمل ما لبعيرك يشكوك . زعم أنك حين كبر رواية أنه قال لصاحب الجمل ما لبعيرك يشكوك . زعم أنك حين كبر تنحره . فقال : صدقت والذى بعثك بالحق لا أفعل .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا من الأنصار كان له فحلان فاشتد سعارهما فأدخلهما بستانا فسد عليهما الباب ثم جاء إلى رسول الله عليها يطلب أن يدعو له . والنبى عليها قاعد مع نفر من الأنصار فقال : يا رسول الله إنى جئت في حاجتى . وإنه كان لى فحلان اشتد سعارهما . وإنى أدخلتهما حائطا وسددت عليهما الباب . فأحب أن تدعو لى أن يسخرهما لى الله عز وجل ، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا معنا ، فذهب حتى أتى الباب . فقال افتح . فأشفق الرجل على رسول الله عليه فقال : افتح ففتح فإذا أحد الفحلين قريب من الباب فلما رأى رسول الله عليه مشى صلى سجد له – فقال صلى الله عليه وسلم ائتنى بشيء أشد به رأسه وأمكنك منه فجاء بخطام . فشد به رأسه . وأمكنه منه . ثم مشى صلى ساجدا . فقال : افتح الشد عليه وسلم إلى أقصى الحائط فإذا الفحل الآخر فلما رآه وقع له ساجدا . فقال : ائتنى بشيء أشد به رأسه . وأمكنك منه فجاء بخطام فشد به رأسه وأمكنه منه وقال : اذهب فإنهما لا يعصيانك بعد الآن .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن شاهين عن عبد الله بن جعفر ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: أردفنى رسول الله عَيِّلِيَّهِ . ذات يوم خلفه فدخل حائط رجل من الأنصار . فإذا جمل . فلما رأى الجمل نبى الله عَيِّلِيَّهِ حن فذرفت عيناه . فأتاه النبى عَيِّلِهِ فمسح عليه فسكن . ثم قال : من رب هذا الجمل . فجاء فتى من الأنصار . فقال هو لى : يا رسول الله . فقال : أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي

ملكك الله إياها . فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتتعبه . بكثرة العمل ..

وفى رواية : وكان لا يدخل أحد البستان إلا شد عليه الجمل . فلما دخل النبى عَلَيْكُ دعاه . فوضع شفره فى الأرض وبرك بين يديه فخطمه أى وضع زمامه الذى يقاد به فى رأسه . ثم قال صلى الله عليه وسلم : ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أنى رسول الله إلا عاصى الجن والإنس .

ثانيا: روى البيهقى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رجلا أتى النبى عليه وآمن به وهو على حصون خيبر . وكان الرجل فى غنم يرعاها لأهل خيبر . فقال : يا رسول الله كيف لى بالغنم ؟ فقال : احصب وجوهها فإن الله سيؤدى عنك أمانتك . ويردها إلى أهلها . ففعل فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها . وتلك معجزة له صلى الله عليه وسلم فإنها من طاعات الحيوانات له عليه الصلاة والسلام .

ثالثا: روى الإمام أحمد بإسناد جيد والترمذى والحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه . قال : عدا الذئب على شاة . فطلبه الراعى فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه . وقال : ألا تتقى الله تنزع منى رزقا ساقه الله إلى ، فقال الراعى . يا عجبا ذئب مقع على ذنبه يكلمنى بكلام الإنس . فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك . محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . يدعو الناس إلى الهدى وإلى الحق . وهم يكذبونه . فأقبل الراعى يسوق غنمه . حتى

دخل المدينة . ثم أتى رسول الله عَلَيْكُ . فأخبره فأمر رسول الله عَلَيْكُ فنودى بالصلاة جامعة ثم خرج . فقال للأعرابي أخبرهم بما شاهدته يسروا ويزدد إيمانهم ، فأخبرهم . وكان الرجل يهوديا فأسلم . ثم قال صلى الله عليه وسلم . إنها أمارات بين يدى الساعة . قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدثه أهله من بعده .

وفى رواية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال الذئب للراعى أنت أعجب منى واقف على غنمك وقد تركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه قدرا عنده . وقد فتحت له أبواب الجنة ، وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم ، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب أى الطريق فتصير من جنود الله ، قال الراعى من لى بغنمى . قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع ، فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى إلى رسول الله عليا فقال النبى عليا عددها وتمامها فذبح للذئب شاة منها شيء فعاد فوجدها على عددها وتمامها فذبح للذئب شاة منها .

رابعا: روى البيهقى والطبرانى وشيخه الحاكم وشيخه ابن عدى والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما . أن النبى عَلَيْكُ كان فى محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابى من بنى سليم قد صاد ضبا . جعله فى كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله . فلما رأى الصحابة . قال لمم من هذا قالوا: نبى الله . فأتاه فقال : يا محمد ما اشتملت النساء على ذى لهجة أكذب منك . فلولا أن تسمينى العرب عجولا لقتلتك .

ولسررت الناس أجمعين بقتلك . فقال عمر يا رسول الله دعني أقتله . فقال صِلَّى الله عليه وسلم أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا . ثم أقبل الأعرابي على رسول الله عَلَيْتُهُ فأخرج الضب من كمه . وقال : واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب وطرحه بين يدى رسول الله عَلِيْكُ . فقال النبي عَلِيْكُ يا ضب . فأجابه بلسان طلق فصيح عربي مبين . يفهمه القوم جميعا .. لبيك وسعديك . يا زين من وافي القيامة . قال : من تعبد قال : أعبد الذي في السماء عرشه ، وفي الأرض سلطانه . وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته ، وفي النار عقابه . قال : فمن أنا . قال أنت رسول رب العالمين . وخاتم النبيين . وقد أفلح من صدقك ، وخاب من كذبك ، فقال الأعرابي .. أشهد أن لا إِله إِلا الله وأنك رسول الله حقا ، ولقد جئتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلى منك ، ووالله لأنت الساعة أحب إلى من نفسي وولدى فقد آمن بك شعرى وبشرى وداخلي وخارجي . وسرى وعلانيتي فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه . ولا يقبله الله إلا بصلاة . ولا يقبل الصلاة إلا بقرآن ، قال فعلمني فعلمه صلى الله عليه وسلم الفاتحة ، والإنعلاص فقال : يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذا ، فقال صلى الله عليه وسلم هذا كلام رب العالمين ، وليس بشعر ، وإذا قرأت : قل هو الله أحد . مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن . وإن قرأتها مرتين فكأنما قرأت ثلثى القرآن وإن قرأتها ثلاثا فكأنما قرأت القرآن كله . فقال الأعرابي نعم الإله إلهنا يقبل اليسير ويعطى الكثير . ثم قال صلى الله عليه وسلم ألك مال . فقال ما في بنى سليم قاطبة أفقر منى فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فأعطوه حتى أثروه . وأعطاه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ناقة عشراء ، تلحق ولا تلحق متقربا بها إلى الله . فخرج الأعرابي من عند رسول الله عيالية . فتلقاه ألف أعرابي من بنى سليم ، على ألف دابة . بألف رع ، وألف سيف فقال لهم : أين تريدون ، فقالوا هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبى . فقال الأعرابي : إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فقالوا صبوت . فحدثهم بحديثه فقالوا كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عيالية مناوا عن ركائبهم يقبلون عيالية مناوا منه وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقالوا يا رسول الله مرنا بأمرك فقال كونوا تحت راية خالد بن الوليد .

قال ابن عمر رضى الله عنهما فلم يؤمن فى أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف بأكملهم غيرهم .

وهذا الحديث قد رواه الأئمة الحفاظ الكبار كابن عدى وتلميذه البيهقى والدارقطني وناهيك به ..

وتعلیقا علی حدیث الضب نقول : إن بعض الناس قد یستغربون ذلك الذی تكلم به هذا الحیوان . ولكن لا غرابة مطلقا فهی آیة من الآیات التی شد الله بها أزر نبیه صلی الله علیه وسلم .

ولقد نص القرآن الكريم بصراحة على حديث الهدهد الذى قال السليمان عليه السلام بعد أن توعده لغيابه عندما تفقد الطير . قال :

﴿ وَجِنْتُكَ مِن سَبَأَ بِنَبَأَ يَقِينِ \* إِنِّى وَجَدَتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ \* وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ آللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّيْطِلُ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُوا اللهِ ٱلَّذِى يُحْرِجُ اللهِ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* ٱللهُ الْحَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* ٱللهُ لَا إِلَا هُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١) .

فلا مانع مطلقا من أن يظهر الله على يد نبيه وخيرته من خلقه مثل ما أظهر على أيدى الأنبياء من قبل كداود وسليمان عليهما السلام .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآيات من ٢٢ – ٢٦ .

# محجزات الإخبار الغيب

من الحقائق المسلم بها بين أهل الإيمان أن الذى انفرد بعلم الغيب هو الله جل علاه . فهو وحده الذى أحاط علما بما كان . وبما هو كائن وبما سيكون ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ العَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فى البَرِّ والبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فى ما فى البَرِّ والبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فى ظُلُمَاتِ الأَرْضِ ولا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلا فى كِتَابٍ مُّبِين ﴾ (١) . وقد ظُلُمَاتِ اللهُ لنبيه ومصطفاه ﴿ قُل لَا أَقُولَ لَكُمْ عِنِدى حَزَآئِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ اللهِ اللهُ لنبيه ومصطفاه ﴿ قُل لَا أَقُولَ لَكُمْ عِنِدى حَزَآئِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ اللهِ عَلَى إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ (١) .

تلك حقيقة لا يشك فيها مؤمن بالله ورسوله . لكن الله تعالى أخبرنا في كتبه أنه يطلع أنبياءه ورسله على ما شاء من أنباء الغيب فقد قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَـٰكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٣) . وقال سبحانه : ﴿ عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبة أَحَداً \* إلّا مَنِ آرتضنىٰ مِن رَسُولٍ ﴾ (٤) ؛ فإذا حدث الرسول أصحابه بأمور حدثت ولم يعلم بها أحد ، أو حدثهم بأمور

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : من الآية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن : الآيتان ٢٦ – ٢٧ .

ستحدث فى مستقبل الزمان فإنما ذلك كله مما أخبره به ربه ، فكان من معجزاته الإخبار بالمغيبات التى كثر منه الإخبار بها ، ونحن نورد طرفا مما أنبأ به الرسول من شئون الغيب فيما يأتى :

أولا: لما فرض كفار قريش حصارا شديدا على الرسول وأصحابه وكل بنى هاشم وبنى المطلب باستثناء أبى لهب ، لما فرضوا ذلك الحصار ، وكتبوا به وثيقة وضعوها فى جوف الكعبة . وقد بدأوها بقولهم : باسمك اللهم ، ثم قرروا أن يقاطعوا بنى هاشم وبنى المطلب وكل من دخل فى الإسلام مقاطعة تامة ، فلا يباع لهم شىء ، ولا يشترى منهم شىء ولا يزوجهم أحد ، ولا يتزوج منهم أحد ، ثم لا يسمحون بوصول الأطعمة والمؤن إليهم .

وقد دخل الرسول ومن معه فى شعب أبى طالب ، وصبروا جميعا على ما يكابدون من جوع وألم ، ودام الحصار ثلاث سنين . ثم دب الخلاف بين القوم ، فإن فريقا منهم ويختهم ضمائرهم وقالوا : هذا ظلم ، وهذه قطيعة رحم ، فلما سمع بذلك أبو جهل استشاط غضبا ، وجرت مشادة بينه وبين الذين استيقظت ضمائرهم .

وفى أثناء ذلك قال الرسول لعمه أبى طالب إن صحيفتهم الظالمة قد محت كتابتها الأرضة ولم يبق فيها إلا فاتحتها ، باسمك اللهم : فأسرع أبو طالب إلى القوم ، وقال لهم : إن صحيفتكم الآثمة قد أكلتها الأرضة ، أخبرنى بذلك ابن أخى ، وهو لا يقول إلا صدقا ، فاذهبوا

إلى صحيفتكم فإن وجدتموها ممسوحة فارجعوا إلى صوابكم وإلا فانى أسلم إليكم ابن أخى ، فلما نظر القوم الصحيفة وجدوها كا أخبرهم أبو طالب ، فما كان منهم إلا أن أحسوا بمرارة الخزى فمزقوا الصحيفة ، وخرج الرسول ومن معه من الحصار ، وهكذا جعل الله لهم من بعد عسر يسرا .

ثانيا: لما لحق سراقة بن مالك بالرسول وصاحبه وهما في طريقهما إلى دار الهجرة وأراد أن يأخذهما أسيرين . لتسليمهما لقريش والاستيلاء منهم على مائتي ناقة كانوا جعلوها لمن يأتيهم بالرسول وصاحبه . لم يسع سراقة بعد أن بدت له الآيات إلا الاعتذار إلى الرسول وصاحبه . وقال للرسول : إنى سأرجع من حيث أتيت . وأريد أن تكتب لى كتاب أمان فكتب له الرسول الكتاب. ثم قال له: كيف أنت يا سراقة إذا لبست سواري كسرى . فقال كسرى بن هرمز . قال نعم . وأراد الرسول أن كسرى هذا من ولد هرمز الفارسي . فلما كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووجه سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه على رأس جيش إسلامي لفتح بلاد فارس ، كتب الله النصر لسعد وجنوده ، فدخلوا المدائن وقد فر كسرى تاركا قصره وعرشه . فاستولى عليه جنود الإسلام . وأخذوا كل ما كان في القصر من كنوز ونفائس. وبعثوا بها إلى أمير المؤمنين بالمدينة ، ووجد في تلك النفائس سواري كسرى . فقال عمر وقد تذكر ما أنبأ به الرسول عَلَيْكُم من أنباء الغيب، أين سراقة بن مالك ؟ فجاء سراقة

فألبسه عمر السواريين ، وقال له ، الحمد لله الذى سلبهما كسرى وألبسهما سراقة بن مالك ، ولم يستدم لبسهما لأنه مسلم : والذهب حرام على الرجال في شريعة الإسلام .

ثالثا : بعد النصر العظيم الذي أيد الله به الرسول والمؤمنين في غزوة بدر ، التي قهر فيها صناديد قريش صرعى ، مجندلين في دمائهم . وأخذ الكثير منهم أسرى رغم قلة المؤمنين وكثرة المشركين في أعقاب هذه الغزوة جلس صفوان بن أمية مع وهب بن عمير . وأخذ يعبر عن أحزانه وآلامه . لكثرة الذين لقوا مصرعهم من رجالات قريش فقال له وهب : لولا أن على ديونا كثيرة ولى عيال لا يعولهم غيري لكفيتكم محمدا بسيفي هذا . وكان وهب هذا عريقا في الإجرام . وكان معروفا بين قريش بالمهارة في اغتيال من شاء اغتياله . ففرح به صفوان . وقال له : إن ديونك على وعيالك مع عيالي . فانطلق إلى هناك ، وانتقم من محمد لآبائنا وإخواننا ، فقام وهب فأعد سيفه وسقاه سما . ثم مضي إلى المدينة فلما رآه عمر مقبلا من بعيد اشتد خوفه على رسول الله من هذا الوحش البشري . فأسرع إلى رسول الله ، وأخبره بقدوم وهب ، فقال صلى الله عليه وسلم ، إذا حضر فأدخله إلى . فأمسك عمر بحمائل سيف وهب . وأدخله على رسول الله . فقال له الرسول : ما جاء بك . فقال : لقد أسرتم ولدي يوم بدر وطلبتم فداء أسره ، ولكنني فقير لا أملك شيئا ، وجئت أرجوك فك أسره من غير فداء ، فقال الرسول له : وما صنع السيف . فقال وهب : قاتل الله السيوف فما أغنت عنا شيئا ، فقال الرسول وما كلام دار بينك وبين صفوان فى مكة ؟ عند ذلك قال وهب : والله ما سمعنا أحد ، ولا كان معنا وقتها أحد . وإنك لرسول الله حقا ، فأسلم وهب وقال الرسول ، لأصحابه : فقهوا أخاكم فى الدين .

وكان صفوان بعد رحيل وهب عنه يحدث الناس فيقول: ستأتيكم أخبار هامة بعد أيام قلائل ، ولكنه فوجىء بأن وهبا عاد وقال له: إنى أعطيك كل ما أنفقته على أولادى ، وأنا عائد إلى المدينة ، لأعيش هناك مع الرسول والمؤمنين .

رابعا: كان بين أسرى بدر سهيل بن عمرو صاحب صلح الحديبية فيما بعد . فجاء إلى الرسول وقال له : يا محمد . أنا فقير لا أملك شيئا وأنت تطلب منى فداء ، وليس عندى ما أفدى به نفسى ، فأطلق سراحى لأرجع إلى أهلى ، وأعفنى من الفداء ، فعطف الرسول عليه ، ولكن عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله هذا عدو الله . وإنه يحرض الناس عليك حين يخطب فى قريش . فأظهر الرسول ميلا إلى فك أسره ، فقال عمر دعنى إذن يا رسول الله أنزع أسنانه من فمه حتى لا يقوم خطيبا يحرض عليك بعد الآن ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبيا ، ولعله أن يقف موقفا تحمده له يا عمر . وترضى به عنه .

وقد أسلم سهيل يوم الفتح فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى

هم فزيق من أهل مكة أن يرتدوا كما ارتد غيرهم من الأعراب. فقام سهيل خطيبا بينهم. يقول: يا أهل مكة لقد كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم كفرا وأخذ يتكلم بكلام يشبه كلام الصديق رضى الله عنه حين علم بخبر قبض الرسول عليله . فلما عرف عمر موقف سهيل سر به كثيرا. وامتلأ قلبه رضا عنه . وتذكر ما أنبأ به الرسول من نبوءات الغيب .

خامسا: كان العباس بن عبد المطلب أسيرا مع الأسرى ومعه جماعة من بنى هاشم فقال له الرسول: افد نفسك يا عباس. وافد كذلك ابن أخيك عقيلا وفلانا وفلانا فقال العباس يا ابن أخى : لقد تركتنى أفقر رجل فى قريش فقال الرسول له : وأين المال الذى أعطيته لأم الفضل وقلت لها : للفضل كذا ولقثم كذا ، ولعبد الله كذا . فقال العباس : والله ما سمعنى أحد حين قلت ما قلت ، ولا كان معنا إذ ذاك أحد . وكان العباس يشعر بصدق ابن أحيه وأنه على حق . فعرف أن ذلك النبأ مما أوحى الله به إلى نبيه ورسوله عيالة .

سادسا: مر النبى عَلَيْكُ يوما بديار بنى النضير وكانوا يهودا فتظاهروا بالحفاوة به ، والترحيب بمقدمه ، وزعموا أنهم يذبحون الذبائح ويولمون الولائم ، ابتهاجا بقدوم أبى القاسم إلى ديارهم ، فاطمأن الرسول إليهم وجلس مسندا ظهره إلى جدار من جدران بيوتهم .

ولكن اليهود المكرة دخلوا يتشاورون في إلقاء صخرة ضخمة من

فوق الجدار على الرسول لقتله ، واعتمدوا على الادعاء بوقوع ذلك قضاءً وقدراً فقال لهم أحدهم : إنكم تعلمون أنه رسول ، تأتيه الأخبار من السماء . فكيف تأمنون أن يأتيه الخبر بما تدبرون له الآن . فلم يسمعوا لهذا القائل ولم يقبلوا نصيحته بل مضوا في كيدهم . وتدبير أمر جريمتهم ، غير أن الرسول عَلَيْكُ ، فاجأ من كانوا معه من الصحابة بالقيام من بينهم دون أن يقول لهم شيئا عن سبب قيامه ، فظنوا أنه قام لبعض شأنه ، ولكنه أبطأ كثيرا ، فساور القلق اليهود ، وجاءوا يسألون أين أبو القاسم فقال الصحابة : لا ندرى ثم نهضوا قائمين فمشوا حتى بلغوا المسجد النبوى الشريف . فوجدوا الرسول قائما يخبر أصحابه بما كان اليهود يبيتون له .

ونتيجة لذلك وقعت غزوة بنى النضير التى أدت إلى جلائهم عن المدينة وخروجهم منها إلى غير رجعة . وفى ذلك نزل قول الله تعالى : ﴿ هُوَ الذِى أَخْرَجَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَولِ الحشْرِ مَا ظَنتُهُمْ أَن يَخْسَرُجُوا وَظَنُّوا أَنهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُولُهُم مِّن اللهِ فَأَتَّاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لم يحتسبُوا ﴾ .

سابعا: عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: عرضت لنا فى بعض الخندق. ونحن نقوم بحفره ، صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك للنبى عَلِيَّاتُهُ ، فجاء وأخذ المعول من سلمان الفارسي رضى الله عنه . فقال باسم الله ، ثم ضربها ، فنثر ثلثها ، وخرج نور أضاء ما بين

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : الآية ٢ .

لابتى المدينة . فقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح الشام والله إنى لأبصر قصورها الحمر الساعة من مكانى . ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آحر . فبرقت برقة من جهة فارس أضاءت ما بين لابيتها . فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ، والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض أى مدائن كسرى من مكانى هذا ، وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا بالنصر ، فسر المسلمون ، ثم ضرب الثالثة وقال : بسم الله . فقطع بقية الحجر ، وخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتى المدينة حتى كأنه مصباح في جوف ليل مظلم ، فقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة .

وفد حكى الله عن المنافقين أنهم حين سمعوا ذلك قالوا : ﴿ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ﴾ (١) .

هكذا قالوا . ولكن الله صدق وعده . ونصر عبده . وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده . وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه وهو يرى جند الإسلام بعد الرسول لا يخرجون من نصر إلا إلى نصر . ولا من فتح إلا إلى فتح كان يقول : افتحوا ما شئتم فوالله ما من مدينة تفتح إلا وأوتى الرسول مفاتيحها .

ثامنا : حدث فى غزوة مؤتة أن أرسل النبى عَلَيْكُ جيشا من جيوش الجهاد لقتال الروم ، وكان الجيش بقيادة زيد بن حارثة رضى الله عنه ، وكانت عدة المسلمين ثلاثة آلاف ، غير أنهم واجهوا قتالا عنيفا.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : من الآية ١٢ .

وحين عاد الجند من القتال عرف المسلمون جميعا صحة ما أخبرهم به رسول الله عَلَيْتُهُ. وعرفوا أن الذي أخذ الراية بعد عبد الله ابن رواحة رجل اتفق المسلمون على امارته للجيش وهو خالد بن الوليد ، وكان خالد في تلك الوقعة بارعا كعادته فإنه لما رأى كثرة جند الروم ، وقلة جنود المسلمين قام بمناورة ذكية جعلت الروم يخيل إليهم أنه قد تلقى مددا كبيرا ، فلما عرف ذلك خالد أخذ يتراجع بالجنود دون أن يجرؤ الروم على اعتراض سبيله .

والحق أن التاريخ سجل بحروف من نور فى أخلد صفحاته أن خالدا كان سيفا من سيوف الله كما أخبر الرسول الصادق صلى الله عليه وسلم .

تاسعا: بعد صلح الحديبية بنحو عامين نقصت قبيلة بكر حليفة قريش عهد الحديبية ، فأغارت على قبيلة خزاعة حليفة الرسول والمسلمين وقد عاونت قريش بكرا على هذا العدوان فكانت ناقضة للعهد هي الأخرى ، وقام وفد من خزاعة بقيادة عمرو بن سالم الخزاعي

إلى المدينة ليخبر رسول الله وأصحابه بما صنعت بكر ومؤازرة قريش لها . وقبل أن يصلوا إلى المدينة سمع الصحابة رسول الله وهو يردد قوله ( نصرت يا عمرو بن سالم ) . ولم يفهم الصحابة ما أراد الرسول بهذه الكلمة . ولكن بعد قليل وصل وفد خزاعة ، وتكلم عنهم عمرو بن سالم الذى أخذ يشرح وقائع العدوان للرسول وصحابته . فكان هذا الذى تكلم به الرسول وسمعه الصحابة علما من أعلام النبوة .

عاشرا: لما عزم الرسول على تجهيز جيش لفتح مكة المكرمة حرص على إخفاء الأمر وكتانه حتى لا تعلم قريش بما صحت عزيمة الرسول عليه حتى يفاجئوا بجيش الفتح وهو على أبواب مكة . وحدث أن الرسول عيالية ، قال لعلى بن أبى طالب والزبير بن العوام رضى الله عنهما انطلقا حتى تبلغا روضة خاخ ، فهناك امرأة تحمل كتابا ، فلا تتركاها حتى تأخذا الكتاب منها ، وتعودا به إلى ، فلما وصل على والزبير إلى روضة خاخ وجدا تلك المرأة فقالا لها : أعطينا الكتاب الذي معك . فقالت : ما معى الكتاب . فقال لها على : أعطينا الكتاب الذي وإلا فتشناك . فقالت له : ابتعد ثم أخرجت الكتاب من ثنايا شعرها فأخذه منها وعاد إلى رسول الله عليه . فلما فتح الكتاب وجد أنه من فأخذه منها وعاد إلى رسول الله عليه . فلما فتح الكتاب وجد أنه من حاطب بن أبى بلتعة يخبر فيه أهل مكة بأن الرسول قادم عليهم بجيش لا قبل طم به فقال الرسول : يا حاطب ما حملك على هذا . فقال :

فى قريش تحمى المستضعفين من أرحامه وأولاده . فأردت أن أتخذ يدا عندهم لحماية أهلى ، وما شككت فى أن الله ناصرك عليهم . قال : الرسول عليه ، أما إنه قد صدقكم ، فقال عمر رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق ، فقال الرسول : يا عمر . إنه من أهل بدر ، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر . فقال : يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإنى قد غفرت لكم .

أحد عشر : لما أتم الله لرسوله فتح مكة فدخلها ودخلها معه أصحابه فاتحين منتصرين كان أول ما بدأ الرسول به تحطيم الأصنام . وتطهير البيت الحرام من رجسها ودنسها .

وحين جاء وقت الظهر أمر الرسول بلالا رضى الله عنه أن يصعد إلى ظهر الكعبة ، وأن يرسل الأذان من فوقها ، فجلس جماعة من قريش فى ناحية من الحرم ، وكان معهم أبو سفيان فقال أحدهم للآخر . ألا تنظر إلى هذا الغراب الأسود . الذى يعلو على ظهر كعبتنا . فقال الآخر : أحمد الله إذ مات أبى قبل أن يشهد هذا المشهد الأليم ، وقال أبو سفيان أما أنا فلا أقول شيئا إذ لو قلت شيئا لأخبرت به هذه الحصاة محمدا : وإنهم لكذلك إذ مشى إليهم الرسول علياله ، فقال يا فلان لم قلت كذا وكذا ، فما كان من الجميع إلا أن قالوا والله ما سمعنا أحد حين قلنا ما قلنا . وإنا لنشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله .

اثنا عشر : جاء في صحيح مسلم أن رسول الله علي علم في

حجة الوداع أن سعد بن أبى وقاص قد مرض فى مكة فذهب إليه يعوده ، فقال سعد يا رسول الله إلى ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى أى واحدة . أفأوصى بكل ما لى فقال له النبى عَيِّكُ : أمسك عليك بعض مالك . قال : فأوصى بالنصف . قال : لا . فقال سعد : أوصى بثلث مالى . فقال : الثلث والثلث كثير . إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس . فقال سعد يا رسول الله : هل أخلف بعد أصحابى ، يريد هل أبقى مريضا فى مكة بعد انصرافهم منها ، فقال النبى عَيِّكُ : إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا أجرت عليه . حتى ما تجعله فى فم امرأتك . ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام . وَيُضرَرُ بِكَ آخرون .

وكان فى قول النبى عَلَيْكُ : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء إلى آخره ، إشارة إلى أن سعدا لن يموت فى هذا المرض ، وأنه سيعيش ويتزوج ويكون له ورثته من بنين وبنات ، وقد تحقق ذلك له ، وفى قوله عَلَيْكُ ، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وَيُضرَّ بِكَ آخرون إخبار بما كان من أمر سعد . حيث عاش إلى خلافة عمر رضى الله عنه ، وولاه عمر قيادة الجيش الزاحف على بلاد فارس ، وقد أيده الله بالنصر هو ومن معه من المسلمين ، فانتصروا على الفرس فى القادسية . ثم زحفوا على المدائن ففتحوها وأجبروا كسرى على الفرار منها ، ودخل الكثيرون من أهل فارس فى الإسلام فوقع الضرر على الكافرين . وتم النفع بل تمت السعادة للمؤمنين .

ثلاثة عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما . قال: كنت جالسا مع النبي عَلِيلَةُ ، في مسجد مني أي مسجد الخيف فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف . فسلما . ثم قالا : يا رسول الله . جئنا نسألك . فقال : إن شئتما أن أخبركما بما جئتما تسألاني عنه فعلت ، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت . فقالا أخبرنا يا رسول الله ، فقال الثقفي للأنصاري سل: فقال الأنصاري أخبرني يا رسول الله بما جئت أسألك عنه . فقال صلى الله عليه وسلم : جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام ومالك فيه من الثواب عند الله . وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فيهما ، وعن سعيك بين الصفا والمروة ومالك فيه ، وعن نحرك الْهَدْي ومالك فيه ، وعن إفاضتك من عرفات ومالك فيها ، فقال : والذي بعثك بالحق لقد جئت أسألك عن هذا كله . فقال : فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام فإن ناقتك لا تضع خفا ولا ترفعه إلا كتب لك به حسنة ومحا عنك خطيئة ، وأما ركعتاك بعد الطواف فإنهما كعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما سعيك بين الصفا والمروة فإنه كعتق سبعين رقبة . وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة يقول لهم: عبادى جاءونی شعثا من کل فج عمیق ، یرجون رحمتی ، فلو کانت ذنوپکم كعدد الرمل، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادى مغفورا لكم . ولمن شفعتم له ، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات . وأما نحرك الهدى فمدخر لك

عند ربك ، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. ، وتمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك ، يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى .

أربعة عشر: لما قدم وفد عبد القيس وكانت مساكنهم بالبحرين إلى رسول الله عليه ، قال الرسول الأصحابه ، والقوم ما يزالون فى الطريق (سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق ، لم يكرهوا على الإسلام قد أتعبوا الركائب . وأفنوا الزاد ، اللهم اغفر لعبد القيس ) فقام عمر رضى الله عنه فتوجه نحو مقدمهم فلقى ثلاثة عشر راكبا . فقال من القوم . فقالوا من بنى عبد القيس . فقال : أما إن النبى عبد القيس . قد ذكركم آنفا فقال عنكم خيرا ، ثم مشى معهم حتى أتوا النبى عبد القيس . فقال عمر للقوم ، هذا صاحبكم الذى تريدون ، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم بباب المسجد ، ودخلوا بثياب سفرهم وتبادروا يقبلون يده صلى الله عليه وسلم ورجله .

وكان معهم رجلان هما الجارود وسلمة بن عياض الأسدى ، وكان الجارود قد قال لسلمة : إن رجلا خرج يزعم أنه نبى فهل لك أن نخرج إليه ، فإن رأينا خيرا دخلنا فيه ، وأنا أرجو أن يكون هو النبى الذى بشر به عيسى ابن مريم . فليضمر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأله عنها ؛ لا يخبر بها صاحبه ، فلعمرى إن أخبرنا بها فهو نبى يوحى إليه ، فلما قدما عليه صلى الله عليه وسلم قال له الجارود بم بعثك ربك

يا محمد ، قال بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله مع البراءة من كل ند يعبد من دون الله . وبإقام الصلاة لوقتها . وإيتاء الزكاة لحقها . وصوم رمضان . وحج البيت بغير إلحاد . ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لُّلْعَبِيدِ ﴾ (¹) . قال الجارود يا محمد : إن كنت نبيا أخبرنا عما أضمرناه في أنفسنا . فخفق النبي عَلَيْتُ خَفَقَة كَأَنْهَا سَنَة مَنَ النَّومِ ، ثَمْ رَفْعِ رأسه والعرق يتحدر على جبينه . فقال : أما أنت يا جارود فإنك أضمرت أن تسألني عن دماء الجاهلية ، وعن حلف الجاهلية ، وعن المنيحة ، ألا وإن دم الجاهلية موضوع ، وحلفها مردود ولا حلف في الإسلام ، ألا وإن أفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة ، أو لبن شاة ، وأما أنت يا سلمة فإنك أضمرت أن تسألني عن عبادة الأوثان ، وعن يوم السباسب وهو يوم كانوا يعتقدونه قديما يوم خير وبركة . وعن عقل الهجين أى من عليه دية ، فأما عبادة الأصنام فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِلَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنشُمْ لَهَا وَاردُونَ ﴾ (٢) . وأما يوم السباسب فقد أعقب الله العباد ليلة خيرا من ألف شهر فاطلبوها في العشر الأواخر من رمضان فإنها ليلة بلجة سمحة لا ريح فيها ، تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها ، وأما عقل الهجين فإن المؤمنين

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٩٨ .

تتكافأ دماؤهم ، يجير أقصاهم على أدناهم أكرمهم عند الله أتقاهم ، فقالا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأنك عبده ورسوله .

خسة عشر: لما اشتد جبابرة المشركين قبل الهجرة في تعذيب المستضعفين ممن هداهم الله للإسلام جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله علمين وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة . فقال : يا رسول الله . ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا . فقال النبي عليه : « اصبروا فقد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فينشر بمنشار من حديد من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ما يصرفه ذلك عن دين الله . والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه » الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه » وقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ، فقد تمت الهجرة . وتتابعت الفتوحات والانتصارات ودخل العرب في الإسلام ، فعم السلام والأمن ، فلم يعد هناك في طريق المسافرين ليلا أو نهارا لصوص ولا قطاع طريق ، ولا أحد يخيف الناس أو يؤذيهم . الجميع صاروا آمنين مطمئنين . لا يخافون إلا الله . والله وحده عليهم رقيب . وعليهم حسيب .

ستة عشر: حدثت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. أن السيدة فاطمة رضى الله عنها جاءت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم. فرحب بها وأجلسها إلى جانبه. ثم أسر إليها بحديث فبكت منه. ثم أسر إليها بحديث آخر ضحكت عند سماعه. فلما سألتها عن سبب بكائها أولا. وضحكها ثانيا. لم تخبرني ألا بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى. فقالت: قال لى رسول الله إن جبريل كان يدارسه

القرآن مرة فى كل عام فى شهر رمضان ولكنه دارسه القرآن مرتين فى هذا العام . ثم قال : وما أظن إلا أنه الأجل قد حضر . فاتقى الله يا فاطمة واصبرى . كان هذا سبب بكائى .

ثم أسر إلى ثانية فأخبرنى أنى أسرع أهله لحوقا به . كان هذا سبب ضحكى . وقد صح ما أخبر به الرسول ابنته الزهراء . فقد لحقت به بعد وفاته بستة أشهر ولم يسبقها أحد من أهله إلى ذلك .

سبعة عشر: قال النبى عَلَيْكُ يوما لأمهات المؤمنين إن أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا ، فكان أمهات المؤمنين يقسن أيديهن فيجدن أن سودة رضى الله عنها هى أطولهن يدا ، ولكن التى سبقتهن جميعا بعد الرسول عَلِيْكُ هى أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها فعرفن أن طول يدها كناية عن كثرة عطاياها وإحسانها إلى الفقراء والمساكين .

ثمانية عشر: عن العرباض بن سارية رضى الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله عليالية ، موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون . فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، وأمورا تنكرونها . فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين . عضوا عليها بالنواجذ .

وقد تضمن الحديث إخبارا بوجود الخلفاء الراشدين ولم يكن أحد .

يعرف هذا الوصف لمن يجيئون بعد الرسول ، ولكن الأمة أجمعت على أن الخلفاء الراشدين كانوا أربعة ، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين ، وتضمن الحديث أن عبدا أسود سيكون أميرا يوما من الأيام في بلاد المسلمين . وقد حدث أن كافورا الخصى وهو عبد أسود قد تأمر على مصر وصار لها حاكما يدير شئونها ويهيمن على ما فيها مدة من الزمان .

كما أن الحديث تضمن الأخبار بوجود اختلاف كثير وأمور منكرة . وقد تحقق ذلك كله فعليه صلاة الله وسلامه .

تسعة عشر: قال النبى عَلِيْكُ يوما لأصحابه عن سبطه الحسن وهو صغير (إن ابنى هذا له شأن عظيم وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين) وقد تحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام . فبعد وقوع صراع عنيف بين أنصار على وأنصار معاوية جاء الحسن بعد استشهاد الإمام على فأجرى مصالحة بينه وبين معاوية . وضحى هو بالخلافة . ونزل عنها لمعاوية حقنا للدماء . فسكنت الفتنة وأمن الناس . وسمى ذلك العام عام الجماعة .

عشرون: قال النبى عَلَيْكُ يوما لأصحابه: (إن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية) فلما ولى على رضى الله عنه الخلافة بعد قتل عثمان رضى الله عنه ، جمع معاوية الجموع من أهل الشام ، ونازع عليا الخلافة وجرت بينهما حروب طاحنة ، وكان من أنصار سيدنا على عمار

ابن ياسر رضى الله عنه ، وقد خرج معه للقتال فى موقعة صفين . فحدث أن أنصار معاوية قتلوا عمارا . فعرف الجميع أنهم هم الفئة الباغية ، التى حدث الرسول عنها . وكان ممن جهر بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقد كان من أنصار معاوية . ثم تركهم على إثر قتل عمار ، حيث أيقن أن قتلة عمار هم البغاة حقا .

واحد وعشرون: قال النبى عَيْقَتْكُم . (تدور رحى الإسلام بعدى ثلاثين سنة . ثم يصبح الأمر بعد ذلك ملكا عضوضا ) وقد صح ذلك فإن مدة الخلفاء الراشدين كانت ثلاثين سنة إلا ستة أشهر ، وقد تولى الحسن بن على رضى الله عنهما الخلافة فى تلك الأشهر الستة . ثم ألهمه الله أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان .

وقد روى أن معاوية عند ذلك قال : أنا أول الملوك ، ثم إنه ورث الأمر من بعده لابنه يزيد ، ثم جاء مروان بن الحكم ، فورث الخلافة عنه أبناؤه الواحد بعد الآخر واستمر ذلك إلى انتهاء دولة بنى أمية ، وجاء بنو العباس فكانوا هم أيضا يورثون الملك لأبنائهم ، ودام ذلك فى كل الدول التى قامت فى الإسلام بعد ذلك .

وهكذا كان الرسول يخبر بأخبار من الغيب حققها الله فهو الذى أنبأه بما أنبأه به من شفون الغيب ، فهو صلى الله عليه وسلم كا قال عنه ربه : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴾ (١) .

<sup>&#</sup>x27; (١) سورة النجم : الآية ٣ .

### مهجزات الهجرة النبهية الشريفة

المعروف أن رحلة الهجرة من بدايتها إلى نهايتها كانت تسير سيرا عاديا ، لم تخرق فيه نواميس الكون ، فالرسول وصاحبه كانا يمشيان أحيانا . ويركبان أحيانا ، ويختبعان أحيانا ، كما كانا ينزلان في بعض الطريق للراحة أو الطعام ، أو أداء الصلوات الخمس ، وكان معهما دليل ذو خبرة ، بمسالك الشعاب ومزالقها ، ووعورة الطريق وسهولته ، فلم يهيأ لهما في تلك الرحلة براق يحملهما كالذي هييء لرسول الله عَلَيْكُم في رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم لم تُطُو لَهُمَا الأرض لكي يصلا إلى المدينة في يوم أو بعض يوم ، لم يحدث شيء من ذلك لأن الهجرة كانت درسا عمليا يتعلم منه أفراد الأمة كيف يتصرفون إزاء من يطاردونهم من الكفرة الفجرة ، فقد يتعرض أى مسلم في أى وقت من الأوقات لمثل ما تعرض له الصاحبان العظيمان ، فليعرف كيف يحتال للنجاة من أعدائه ، وكيف يتفادى مواجهتهم حين يكون أعزل لا سلاح معه ، فليسلك سبيل الحيلة حتى تتوفر له القوة التي يتمكن بها من صد الأعداء وردهم بحد السيف ، وسنان الرمح ، وقوة السلاح .

وليس معنى ذلك أن الهجرة خلت من آيات . أو لم تكن فيها معجزات . كلا : فقدكانت فيها آيات . وظهرت فيها معجزات . دلت بوضوح على أن نبى الله دائما فى رعاية ربه وحفظ مولاه . وقد أنجز له

ما وعد فى قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ رَبِّكَ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ (١).

ونحن نذكر طرفا من معجزات الهجرة فيما يأتى:

أولا : كان القرآن فى الهجرة هو المعجزة التى تصدرت غيرها من المعجزات .

فالقرآن يخاطب العقول والقلوب ، والسرائر والضمائر ، والخواطر والأفكار ، إنه نور يغمر جوانب النفس . وأعماق الحس ، وأقطار الشعور والوجدان ، ودور القرآن هنا يتجلى فى أن ستة من الخزرج جاءوا فى موسم الحج إلى مكة المكرمة ليلتمسوا عقد حلف مع قريش يستعينون به فى قتالهم مع أبناء عمهم الأوس ، إذ كانت تدور بين الفريقين من سنين مضت حروب طاحنة ، لا تنطفىء لها جذوة ، ولا يخبو لها أوار ، وتصادف أن التقى هؤلاء الستة برسول الله عيالية ، دون أن يعرفوا أنه رسول الله عيالية ، دون مهيب الطلعة ، مشرق الوجه ، تبدو عليه كل مخايل النجدة والمروءة ، والسخاء والكرم ، فقالوا فى أنفسهم هذا هو الرجل الذى يكفل لنا عقد الحلف الذى ينشده مع قريش . ولكن قبل أن يفاتحوا رسول الله عقد الحلف الذى ننشده مع قريش . ولكن قبل أن يفاتحوا رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦٧ .

فى هذا الشأن تحدث إليهم فشرح لهم دعوة الإسلام ، وقرأ عليهم آيات من القرآن ما كادوا يسمعونها حتى قال بعضهم لبعض : والله إن هذا خير مما جئنا من أجله ، ولم يقم هؤلاء الستة بعد هذا اللقاء العظيم إلا وقد هداهم الله للإيمان وشرح صدروهم للإسلام ، ثم عادوا إلى المدينة لا ليحدثوا الناس هناك عن الحرب والكرب . ولكن ليحدثوهم عما رأوا وعما سمعوا من هذا النبى الذى بعثه الله من لدنه ليخرج الناس من الصلالة . وينقذهم من الجهالة .

ومن ذلك الحين بدأ الحديث بين أهل المدينة يتحول من ذكر الصراع والنزاع إلى ذكر الإيمان والهداية . وبدأ رجال من المدينة يفدون إلى مكة ويلتقون برسول الله فيسمعون منه . ويأخذون الدين عنه .. ثم ما لبث الرسول عَيِّلْتُهُ أن أرسل معهم بعض أصحابه ليزكوهم ويعلموهم ويتلوا عليهم القرآن ويشعلوا في قلوبهم أنوار الإيمان .

وهكذا بدأت المدينة تنهياً لقدوم الرسول إليها . ونشر دعوته بين ربوعها . وكان الفضل في ذلك كله لآيات القرآن التي سمعها لأول مرة أولئك الستة الذين صادفهم حظهم السعيد فالتقوا برسول الإنسانية . وسمعوا منه ما أنزل الله عليه من آيات بينات . قيل فيها :

سورا یرتلها عباد الله أرأیت أسمی من بیان الله وهو الذی یهدی بأمر الله آیات حق محکمات فصلت هی معجزات فی سمو بیانها ملاً الرسول بها الوجود هدایة ثانيا: ما بيته الكفار من كيد لرسول الله ودعوته ، لقد ضاقوا به ذرعا ، وأرادوا أن يخلو لهم وجه الأرض . وأن يستمر فيهم السلطان . فدبروا اغتياله والقضاء على دعوته بالقضاء عليه ، وجهلوا أن الله من ورائهم محيط وأنه ما من يد إلا ويد الله فوقها ﴿ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

ففى الليلة التى تواعد فيها رؤساء الشرك وطواغيت الضلال يريدون سفك الدم الزكى الطاهر ، عصم الله نبيه ، وصانه ورعاه ، فقد اتفقت كلمتهم وهم مجتمعون فى دار الندوة بعد أخذ ورد على أن يأتوا بعشرين شابا من مختلف قبائل قريش يحمل كل واحد منهم سيفه ورمحه ، ثم يحاصرون جميعا دار الرسول من كل جانب من جوانها ، حتى إذا خرج الرسول لصلاة الفجر انقضوا عليه جميعا فى لحظة واحدة ، بسيوفهم ورماحهم ليمزقوه تمزيقا ، وبذلك يتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب حصر ثأرهم فى رجل بعينه لكن الرسول الذى حفظه الله وحماه فى الساعة المحددة لخروجه خرج من بيته ومر بالرصد الواقفين ببابه مرفوع الرأس شجاعا قويا ، لا سيف فى يده يحميه ، ولا درع يقيه ، ولا رفيق معه يشجعه وبواسيه ، وإنما معه الله القوى العزيز . ﴿ وَكَفَىٰ بِالله وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِالله نَصِيراً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : من الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : من الآية ٥٠ .

ويرسل الفجر فى الوجود ضياءه فتصيب القوم نكبة وحسرة . ويتساءلون متى خرج ، ولم لم نحس وقع أقدامه ، ولم لم نسمع همس كلامه ، وماله من طريق غير طريق المرور بنا ، أهكذا يمر دون أن نراه ، أجئنا هنا لننام ، أم سلبت منا الأبصار والأسماع والأفهام ، وإلى أين ذهب . لقد خاب ما كان من تدبير وبطل ما كان من تقدير .

كان عليهم بعد ذلك أن يدركوا أن هذا الذى حدث ما هو إلا معجزة أيد الله بها نبيه ورسوله ، فهو نبى حق ، ورسول صدق ، كان عليهم أن يؤمنوا بأن الرسول ساعة شق طريقه بين صفوفهم وهم وقوف قد تفتحت أعينهم ، وأرهفت آذانهم وكانوا متعطشين لتلك اللحظة التى هى فرصتهم الوحيدة التي لا فرصة بعدها كان عليهم أن يوقنوا بأن الرسول وقتها لم يكن وحده . وإنما كانت تحوطه عناية ربه ورعاية مولاه ، إن الله يذكر نبيه بنعمته عليه حيث مكر بالماكرين من أعدائه . فقال عز وجل . ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغْبِثُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أُو لَيْهُ وَاللهُ خَيْرُ ٱلْمُاكِرِينَ ﴾ (١) .

ثالثا: إن هؤلاء الكفرة الفجرة انطلقوا كالمجانين يجوبون الصحراء ويستنطقون الرمال ومسارب الجبال أخبار هذا الذى هاجر في سبيل الله ليعلى كلمة الله . وينشر دين الله .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٣٠ .

وعند الغار انتهت بهم آثار المسير ، فحلقوا به من كل ناحية وتصايحت عقائرهم ربما كان هنا ، واختلطت أصواتهم في شدة من الغيظ والحنق ، ويسمع أبو بكر وقع الأقدام فيحس حزنا ثقيلا ، ويرى كثرة البحث والاستطلاع فيهمس في أذن صاحبه قائلا ، إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ، وإن قتلت أنت فقد هلكت الأمة ، فماذا كان جواب صاحب الرسالة الكبرى ، إن اللحظة في غاية الحرج ، فسيوف الأعداء تهتز فوق الرؤوس متعطشة للدماء ، وأشجع الشجعان ترتجف فرائصه في مثل هذا الموقف العصيب .

إلا أن الرسول الكريم يبقى ثابت الجنان ، قوى الإيمان ، ويضفى على الصديق من ثبات جنانه وقوة إيمانه ، عندما أسر إليه بمخاوفه ويما يتوقعه ( لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ) فيقول له : ( يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ) ويخسأ القوم فلا يبصرون ، ومن حيث أتوا يعودون : وحيل بينهم وبين ما يشتهون .

وقد سجلت تلك الواقعة التاريخية في قوله عز وجل: ﴿ إِلَّا لِنَصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرُهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اَلْعَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَيٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي اَلْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) . ويقول بعض العلماء .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٤٠ .

إنهم لو نظروا تحت أقدامهم والصاحبان فى الغار ما رأوا شيئا ، فالله كفيل بأن يعمى الأبصار عنهما كما أعمى الأبصار حين خرج الرسول مخترقا صفوفهم ، دون أن يروا منه شيئا ، وقد ذكر فى السيرة الحلبية أن الرسول عليا قال للصديق : أتدرى ماذا كان يحدث لو اقتحموا علينا الغار فدخلوه . قال ماذا كان يحدث يا نبى الله قال : انظر : فنظر فرأى بحرا . ورأى على شاطئه سفينة فقال الرسول : لو دخلوا من هنا .

وقد كان من معجزات الرسول في الغار ، أن الصديق سبق الرسول إلى دخوله وصار يسد الثقوب الموجودة في الغار . حتى لا يصيب الرسول منها أذى ، ثم دعاه إلى الدخول فدخل وكان قد بقى ثقب لم يجد الصديق ما يسده به فسده بقدمه فلدغ من داخل هذا الثقب ، فلما أحس الرسول ما وجد الصديق من ألم بسبب تلك اللدغة أخذ من ريقه الشريف . ومس موضع الإصابة . فبرى الصديق في الحال ..

وهكذا كانت هناك تلك الآيات البينات التي زادت المؤمنين إيمانا وإن ازداد الكافرون رجسا إلى رجسهم .

رابعا: كانت قريش ، وقد غاظها أن أفلت الصاحبان من يدها قد بعثت منادين إلى قبائل البدو يعدون من يأسر الرسول وصاحبه ، ويعود بهما إلى مكة بإعطائه مائتى ناقة حوامل أى إن الذي يظفر بالصاحبين يصبح صاحب ثروة قل أن يحصل على مثلها أثرياء العرب ،

لهذا خرج سراقة بن مالك الجشعمى معتقدا أن فى مقدوره الظفر بهذه الغروة الطائلة عن طريق أسر الرسول وصاحبه أو قتلهما ، لكنه حين اقترب منهما رأى العجب العجاب فقد ساخت فرسه فى الرمال إلى ركبتيها وسقط عنها . فحاول إنهاضها فلم يقدر . فاستغاث بالرسول فنهضت فرسه حين أغاثه الرسول ، لكن سراقة عاود الكرة مرتين أخريين ، وفى كل مرة تسوخ فرسه ولا يقدر على إنهاضها ، إذ ذاك عرف أن الرسول صادق . فمشى إليه وإلى صاحبه معتذرا عما كان عرف أن الرسول صادق . فمشى إليه وإلى صاحبه معتذرا عما كان منه . وقد عرض عليهما أن يأخذا من ماله ما شاءا ، ولكنهما لم يأخذا من ماله ما شيئا ، وأعطاه الرسول كتاب أمان كما ذكرنا من قبل .

خامسا: مر الرسول وصاحبه ومن معهما وكان معهما الدليل عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة راعي غنم أبى بكر ، مروا جميعا على خيمة لامرأة يقال لها أم معبد الخزاعية ، وكانوا قد احتاجوا إلى طعام وشراب . فسألوها أن تعطيهم طعاما يدفعون لها ثمنه . ولكن المرأة استحيت وقالت ، والله لو كان عندى شيء لقدمته لكم بغير ثمن ، فنظر الرسول فرأى شاة كسيحة هزيلة في جانب من جوانب الخباء ، فسأل ما هذه الشاة . قالت هزيلة كما ترى . فقال . قربيها ، فقربتها فسأل ما هذه الشريفة ، فكأنما نشطت من عقال ، ثم مس طرعها فحفل باللبن فحلها الرسول وسقى رفاقه جميعا . وسقى أم معبد . وحلب قدحا ، وقال هذا لأبى معبد ، ثم شرب هو صلى معبد . وحلب قدحا ، وقال بعد ذلك في طريق هجرتهم ، فلما حضر معليه وسلم ، ومضوا بعد ذلك في طريق هجرتهم ، فلما حضر

آبو معبد أبدى دهشته الشديدة حين رأى قدح اللبن فهو لم يترك هنا شاة حلوبا ، وإنما ترك شاة كسيحة هزيلة ، فأخذت أم معبد تحدثه عن الرسول وتصفه له ، فقال هذا صاحب قريش الذي تطارده وتريد قتله ، وقد أسلمت أم معبد كما أسلم أبو معبد رضى الله عنهما .

سادساً: لما قدم الرسول المدينة واشتدت حفاوة الأنصار به . وعظم ابتهاجهم بمقدمه ، حاولت كل قبيلة من قبائل الأوس والخزرج أن يكون نزول الرسول في حيهم ، وبين ربوعهم وكانوا يقسمون عليه ويقول كل واحد منهم : هنا يا رسول الله في المنعة والقوة وكرم الوفادة .

لكنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بخير قائلا لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة ، ثم أرخى للناقة عنانها ، وتركها تسير دون أن يوجهها شرقا أو غربا . فما زالت الناقة سائرة ، والأنصار من حول الرسول فرحون مبتهجون . حتى بلغت الناقة مكانا بركت فيه من تلقاء نفسها وفي هذا المكان الذي بركت فيه الناقة القصواء بني المسجد النبوى الشريف ، بل يؤكد الثقات أن الناقة بركت في نفس المكان الذي أقيم فيه منبر رسول الله عليه . وكفى ببروك الناقة من تلقاء نفسها معجزة أيد الله بها الرسول الكريم ؛ والنبي الأمين .

ويمكننا أن نقول: إن المعجزة الكبيرة من معجزات الهجرة كانت فى تلاقى الأوس والخزرج. وصفاء بعضهم لبعض وذهاب كل ما كان بينهم من أحقاد وضغائن، أدت إلى حروب، لم يكن يعرف أحد

لها نهاية ، إن العرب في كل مكان ما كان يخطر ببالهم قط أن يأتى يوم يتصافى فيه الأوس والخزرج ولكن الجميع رأوا بأعينهم ، وسمعوا بآذانهم كيف انطفأت شعلة الأحقاد بين الفريقين ، وأصبحوا متآخين متحابين يجمعهم حب الله وحب رسوله ويخرجون معا مجاهدين صادقين ، لإحقاق الحق ، وإبطال الباطل . والقرآن يصور لنا عظم نعمة الله في التأليف بين قلوب هاتين القبيلتين فيقول الله لنبيه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) .

(١) سورة الأنفال : الآيتان ٢٢ – ٣٣ .

## معجزات الإسراء والمعراج

لم تكن رحلة الإسراء الميمونة معجزة واحدة ، وإنما كانت مجموعة عظيمة من المعجزات شاهدها الرسول عَلَيْكُ ، وقرت بها عيناه ، وازداد قربا من الله .

وقد نوه بشأنها القرآن الكريم بقول الله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُوبِهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ (١) .

وكذلك رحلة المعراج التى تنقل فيها الرسول من سماء إلى سماء حتى جاوز السموات السبع ، وتجلت له فى كل سماء آيات بينات نوه القرآن بشأنها فى قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١) .

ونحن نسوق في هذا الفصل جملة من معجزات الرحلتين العظيمتين فنوضح ما يأتى . مما رواه أبو هريرة رضى الله عنه في قول الله عز وجل : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَوْلِمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : الآية ١٨ .

السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١). قال : جاء جبريل إلى النبى عَلَيْكُ ومعه ميكائيل فقال جبريل لميكائيل ، ائتنى بطست من ماء زمزم كيما أغسل قلبه ، وأشرح له صدره ، فشق صدره فغسله ثلاث مرات . واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه وملأه حلما وعلما وإيمانا ويقينا وإسلاما . وختم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمل عليه . كل خطوة منه منتهى بصره . فسار وسار معه جبريل عليهما السلام فأتى صلى الله عليه وسلم . على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كاكان . فقال النبي عَلَيْتُهُ يا جبريل ما هذا ، قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين .

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر . كلما رضخت عادت كما كانت . ولا يفتر عنهم من ذلك شيء . فقال : ما هؤلاء يا جبريل . قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة .

ثم أتى على قوم ، على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كا تسرح الإبل والنعم ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها . قال : ما هؤلاء يا جبيل قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم . وما ظلمهم الله شيئا . وما الله بظلام للعبيد .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ١ .

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج . ولحم آخر نى ع ف قدر خبيث . فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث . ويدعون النضيج الطيب . فقال : ما هؤلاء يا جبريل . فقال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح . والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا ، فتأتى رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح .

ثم أتى على خشبة على الطريق ، لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته . قال : ما هذا يا جبريل . فقال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق يقطعونه ، ثم تلا : ﴿ وِلَا تَقْعُدُوا بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ (١) .

ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها ، فقال : ما هذا يا جبريل ، فقال : هذا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها ، وهو يزيد عليها ويريد أن يحملها .

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد : كلما قرضت عادت كما كانت . لا يفتر عنهم من ذلك شيء . فقال : ما هؤلاء يا جبريل قال : هؤلاء خطباء الفتنة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : من الآية ٨٦ .

ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم . فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع . فقال : ما هذا يا جبريل فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ، ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها .

ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة . وريح مسك . وسمع صوتا . فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة الباردة . وما هذا المسك ، وما هذا الصوت ، قال هذا صوت الجنة : تقول يا رب آتنى ما وعدتنى فقد كثرت غرفى وإستبرق وحريرى وسندسى وعبقرى ولؤلؤى ومرجانى . وفضتى وذهبى . وأكوابى وصحافى وأباريقى ومراكبى ، وعسلى ومائى ، وخمرى ولبنى ، فآتنى ما وعدتنى فقال : لك كل مسلم ومسلمة ، ومؤمن ومؤمنة ، ومن آمن بى وبرسلى وعمل صالحا ولم يشرك بى ، ولم يتخذ من دونى أندادا ومن خشينى فهو آمن ، ومن سألنى أعطيته ، ومن أقرضنى جزيته ومن توكل على كفيته ، إنى أنا الله . لا إله الحالة بن قالت : قد رضيت .

ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا . ووجد ريحا منتنة ، فقال ما هذه الريح يا جبريل . وما هذا الصوت . فقال : هذا صوت جهنم تقول : يا رب آتنى ما وعدتنى فقد كثرت سلاسلى وأغلالى ، وسعيرى وجحيمى ، وضريعى وغساق وعذابى .. وقد بعد قعرى . واشتد حرى . فآتنى كل ما وعدتنى . فقال : لك كل مشرك ومشركة وكافر

وكافرة . وكل خبيث وخبيثة . وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت قد رضيت .

ثم سار حتى أتى بيت المقدس . فنزل فربط فرسه إلى صخرة . ثم دخل فصلى مع الملائكة . فلما قضيت الصلاة . قالوا : يا جبيل من هذا الذي معك . قال : محمد صلى الله عليه وسلم . قالوا : أو قد أرسل محمد . فقال : نعم . قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة . فنعم الأخ ونعم الخليفة ، ونعم المجيء جاء ، ثم اجتمع جمع كبير من الأنبياء والرسل ، فقدم جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ، ليكون لهم إماما ، فصلي بهم جميعا ، ثم اجتمع بالأنبياء فأثنوا على ربهم . فقال : إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني خليلا. وأعطاني ملكا عظيما. وجعلني أمة قانتا ، يؤتم بى . وأنقذني من النار . وجعلها على بردا وسلاما ثم إن موسى عليه السلام أثني على ربه عز وجل فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليما ، وجعل هلاك آل فرعون على يدى ، وجعل من أمتى قوما يهدون بالحق وبه يعدلون ، ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما ، وعلمني الزبور ، وألان لى الحديد ، وسخر لى الجبال يسبحن والطير ، وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب ، ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات . وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا . وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين وآتانى ملكا عظيما لا ينبغى لأحد من بعدى . وجعل ملكى ملكا طيبا ، ليس فيه حساب . ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال : الحمد لله الذى جعلنى كلمته ، وجعل مثلى مثل آدم . خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلنى أخلق من الطين كهيئة الطير . فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعلنى أبرى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذنه . ورفعنى وطهرنى وأعاذنى وأمى من الشيطان الرجيم . فلم يكن للشيطان علينا سبيل .

ثم إن محمدا عَلِيْكُ . أثنى على ربه عز وجل: فقال: كلكم أثنى على ربه ، وإننى مثن على ربه فقال: الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيرا ونذيرا ، وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل شيء . وجعل أمتى خير أمة أخرجت للناس ، وجعل أمتى أمة وسطا . وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين ، وشرح لى صدرى ووضع عنى وزرى ، ورفع لى ذكرى ، وجعلنى فاتحا وخاتما . فقال إبراهيم : بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم .

ثم أتى صلى الله عليه وسلم بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها . فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب . فشرب منه يسيرا . ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل اشرب . فشرب منه حتى روى . ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر . فقيل اشرب . فقال لا أريده قد رويت . فقال له جبريل أما إنها ستحرم على أمتك . ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل .

ثم صعد به إلى السماء فاستفتح . فقيل من هذا يا جبيل فقال محمد : قالوا أو قد أرسل . قال نعم . قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة . ونعم المجيء جاء . فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء . كا ينقص من خلق الناس ، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة ، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة ، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر . وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكي وحزن . فقال صلى الله عليه وسلم : يا جبيل من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء . وما هذان البابان . فقال : هذا أبوك آدم وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة . إذا نظر إلى من يدخله من ذربته ضحك واستبشر . والباب الذي عن شماله باب جهنم . إذا نظر إلى من يدخله من ذربته محن فريته بكي وحزن .

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . فقيل من هذا معك - فقال محمد رسول الله . قالوا : أوقد أرسل محمد قال نعم : قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة . فلنعم الأخ ولنعم الخليفة . ونعم المجيء جاء . فدخل فإذا هو بشابين فقال : يا جبريل من هذان الشابان . قال هذا عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا الخالة .

فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح فقالوا من هذا قال : جبيل . قالوا ومن معك . قال محمد : قالوا أوقد أرسل إليه . قال نعم . قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ . ونعم الخليفة . ونعم

المجيء جاء فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن . كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . قال : من هذا يا جبريل الذي فضل على الناس في الحسن . قال هذا أخوك يوسف عليه السلام .

ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح فقالوا : من هذا : قال : جبيل قالوا ومن معك . قال : محمد . قالوا : أو قد أرسل . قال : نعم . قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ . ونعم الخليفة ، ونعم الجيء جاء ، فدخل . فإذا هو برجل . فقال . من هذا يا جبيل . قال : هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا .

ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح . فقالوا : من هذا قال جبريل : قالوا ومن معك . قال : محمد . فقالوا : أو قد أرسل قال : نعم . قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة . فنعم الأخ ونعم الخليفة . ونعم الجيء جاء ثم دخل صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم . قال من هذا يا جبريل . ومن هؤلاء الذين حوله . قال : هذا هرون الحبب في قومه وهؤلاء المؤمنون الصالحون من قومه .

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح فقيل: من هذا . قال : جبريل قالوا ومن معك . قال : محمد . قالوا أو قد أرسل . قال : نعم . قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة . فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء فدخل فإذا هو برجل جالس . فجاوزه فبكى الرجل .

فقال . یا جبریل من هذا قال : موسی . قال . فما باله یبکی . قال . یقول : زعم بنو إسرائیل أنی أکرم بنی آدم علی الله عز وجل . وهذا رجل من بنی آدم قد خلفنی فی دنیا . وأنا فی أخری . فلو أنه بنفسه لم أبال . ولكن مع كل نبی أمته .

ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح . فقيل له . من هذا . قال جبريل . قيل ومن معك . قال : محمد . قالوا أو قد أرسل . قال . نعم قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ . ونعم الخليفة . ونعم المجيء جاء . فدخل فإذا هو برجل أشيب جالس عند باب الجنة على كرسى . وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس . وقوم في ألوانهم شيء . فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء . فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء . ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء . ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم . فصارت مثل ألوان أصحابهم . فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم . فقال صلى الله عليه وسلم . يا جبريل : من هذا الأشيب . ثم من هؤلاء البيض الوجوه . ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاءوا وقد صفت ألوانهم .. قال : هذا أبوك إبراهيم أول من شاب على الأرض . وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيمًا فتابوا فتاب الله عليهم . وأما الأنهار فأولها رحمة الله . والثاني نعمة الله . والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا . ثم انتهى إلى السدرة ، فقيل له هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد مضى من أمتك وهو عامل بسنتك . فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن ، وأنها من لبن لم يتغير طعمه . وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى . وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها . والورقة منها مغطية للأمة كلها . فغشيها نور الخلاق عز وجل ، وغشيتها الملائكة أمثال الطير حين يقعن على الشجرة ، فكلمه الله تعالى عند ذلك . قال له ، سل . قال : إنك اتخذت إبراهيم خليلا . وأعطيته ملكا عظيما ، وكلمت موسى تكليما ، وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد ، وسخرت له الجبال ، وأعطيت سليمان ملكا وسخرت له الجن والإنس والشياطين، وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده . وعلمت عيسي التوراة والإنجيل، وجعلته يبريء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك ، وأعذته وأمه من الشيطان فلم يكن للشيطان عليهما سبيل. فقال له ربه عز وجل: وقد اتخذتك خليلا وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن . وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك : ورفعت لك ذكرك ، فلا أذكر إلا ذكرت معى ، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس ، وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولي ، وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم ، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا ، وأولهم يقضى له ، وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك ، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك ، وأعطيتك الكوثر ، وأعطيتك ثمانية أسهم ، الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وجعلتك فاتحا وخاتما ، فقال النبي عَلَيْكُ فضلني ربي بست أعطاني فواتح الكلم وحواتيمه . وجوامع الحديث . وأرسلني إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا . وقذف في قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهر . وأحلت لى الغنامم ولم تحل لأحد قبلي . وجعلت لى الأرض كلها طهورا ومسجدا .

وفرض الله عليه خمسين صلاة . فلما رجع إلى موسى قال : بم أمرت يا محمد قال بخمسين صلاة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك أضعف الأم . فقد لقيت من بنى إسرائيل شدة ، فرجع النبى عَلِيْكُ إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف . فوضع عنه عشرا ثم رجع إلى موسى فقال : بكم أمرت . قال بأربعين . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم . وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة ، فرجع النبى عَلِيْكُ إلى ربه ، فسأله التخفيف ، فوضع عنه عشرا ، فرجع إلى موسى . فقال بكم أمرت . قال : أمرت بثلاثين فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة . فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشرا . فرجع إلى موسى . فقال بكم أمرت . قال : أمرت بعشرين قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة . فرجع إلى ربه فسأله أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة . فرجع إلى ربه فسأله التخفيف ، فوضع عنه عشرا . فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت قال : أمرت بعشر . قال : ارجع إلى ربك . فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأم . وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة فرجع على حياء إلى ربه . فسأله التخفيف . فوضع عنه خمسا . فرجع إلى موسى فقال : بكم أمرت . قال بخمس فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأثم . وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة . قال : قد رجعت إلى ربى حتى استحييت فما أنا راجع إليه . قيل : أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة ، فإن كل حسنة بعشر أمثالها ، فرضى محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضا ، وكان موسى عليه السلام من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى . فسألونى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها . فكربت كربا ما كربت مثله قط . فرفع الله لى بيت المقدس أنظر إليه . ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به .

وعن أم هانىء رضى الله عنها قالت: بات رسول الله عَيْقَة ليلة أسرى به فى بيتى . ففقدته من الليل . فامتنع منى النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش . فقال رسول الله عَيْقَة . إن جبريل عليه السلام أتانى فأخذ بيدى فأخرجنى . فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار ، فحملنى عليها . ثم انطلق حتى انتهى بى إلى بيت المقدس فأرانى إبراهيم يشبه خلقى خلقى ، ويشبه خلقى خلقه ، وأرانى موسى آدم طويلا سبط الشعر ، شبهته برجال أزد شنوءة ، وأرانى عيسى ابن مريم

ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة ، شبهته بعروة بن مسعود الثقفي ، وأراني الدجال ممسوح العين اليمني . شبهته بقطن بن عبد العزى قال : وأنا أريد أن أخرج إلى قريش. فأخبرهم بما رأيت. فأخذت بثوبه. فقلت . إنى أذكرك الله . إنك تأتى قوما يكذبونك . وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا بك . فضرب ثوبه من يدى ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس. فأخبرهم ما أخبرني. فقام مطعم بن عدى فقال: یا محمد لو کنت شابا کا کنت ما تکلمت بما تکلمت به وأنت بین ظهرانينا وقال رجل من القوم يا محمد : هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا . قال : نعم . والله قد وجدتهم أضلوا بعيرا لهم . فهم في طلبه . قال : فهل مررت بإبل لبني فلان قال نعم . وجدتهم في مكان كذا كذا . وقد انكسرت لهم ناقة حمراء . وعندهم قصعة من ماء . فشربت ما فيها قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة . قال قد كنت عن عدتها مشغولا فأخذته سنة من النوم . فأتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشا فقال لهم سألتمونى عن إبل بنى فلان . فهي كذا وكذا . وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان . وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية . فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال . فاستقبلوا الإبل فسألوهم . هل ضل لكم بعير قالوا نعم . فسألوا الآخرين هل انكسرت لكم ناقة حمراء قالوا: نعم . قالوا فهل كان عندكم قصعة قال أبو بكر أنا وضعتها فما شربها أحد . ولا أهراقوه في الأرض فصدقه أبو بكر وآمن به . فسمى يومئذ الصديق ..

## معجزات متنوعة

ما أكثر معجزاته صلى الله عليه وسلم وما أكثر الآيات الواضحات الظاهرات التي أقام الله بها الحجة على المكذبين . وعمق بها التصديق في قلوب المصدقين .

إن معجزاته صلى الله عليه وسلم ليس من اليسير إدخالها تحت حصر . فأخلاقه معجزة . ونشأته معجزة . وسيرته معجزة . وكل جانب من جوانب حياته ملىء بالمعجزات التي تدل على أن الله اجتباه وهداه . واختاره لحمل اللواء . ونشر الضياء . وتبليغ أخلد رسالات السماء .

وهذه معجزات متنوعة نورد طرفا منها فيما يأتى :

أولا: في سبب نزول قول الله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ \* أَرَأَيْتَ إِلَّ عَلَى ٱلْهُدَىٰ \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ \* أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ \* أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُوَلِّىٰ \* أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللهَ يَرَىٰ \* كَلَّا لَيْنِ لَمْ يَنتَهِ لَتَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ \* ناصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خاطِئَةٍ \* فَلْيَدُعُ لَادِيَهُ \* سَنَدُعُ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ \* ناصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خاطِئَةٍ \* فَلْيَدُعُ لَادِيَهُ \* سَنَدُعُ النَّيْانِيَةَ \* كَلَّا لَا يُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتُوبِ ﴾ (١) . في أسباب نزول هذه الزّيانِيَة \* كَلَّا لَا يُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتُوبِ ﴾ (١) . في أسباب نزول هذه الآيات ذكر أن أبا جهل غاظه سجود الرسول لربه . وخشوعه بين

<sup>(</sup>١) سورة العلق : الآيات من ٩ – ١٩ .

يديه . فجاء يحذره من الاستمرار في هذا الفعل الذي عده أبو جهل قبيحا . فرد الرسول عليه ردا شديدا. أغلظ له فيه القول . فقال أبو جهل فيما قال: أتقول لى ذلك وأنا أكثر أهل الوادى ناديا. فلم يبال الرسول بكلامه واستمر يصلي ممتثلا أمر الله في قوله : ﴿ كلا لا تطعه واسجد واقترب ﴾ فاشتد أبو جهل غيظا . وقال لكفار قريش لن أترك محمدا يعفر وجهه عند البيت هكذا . لئن وجدته ساجداً لأطأن على عنقه . فجاء صلى الله عليه وسلم فكبر للصلاة . وقرأ . ثم ركع وسجد فانطلق أبو جهل غاضبا نحو المكان . الذي سجد الرسول فيه . وقريش كلها تنظر ما سيفعله أبو الحكم كما كانوا يقولون عنه . فما راعهم إلا تراجع أبي الحكم خائفا مذعورا كأنما لدغته حية رقطاء . فتعجب الذين شاهدوه في هذا الموقف المخزى . وأخذوا يقولون له: ما هذا يا أبا الحكم . أعتراك الخوف من محمد إلى هذه الدرجة . فقال لهم ما خفت من محمد ، ولكنى عندما اقتربت منه أبصرت بيني وبينه خندقا من نار ورأيت أهوالا شدادا تدنو مني . فتراجعت كما رأيتم . وقال النبي عَلَيْكُ في ذلك إنه لو اقترب مني أكثر لاختطفته زبانية جهنم.

فكانت هذه معجزة رآها أبو جهل بعينيه . ولكنه لم يزدد إلا إشراكا بالله . ومعاداة لرسوله عَلِيْتُهُ ..

ثانیا : لما نزلت سورة المسد وذكرت فیها حمالة الحطب وهی امرأة أبی لهب . وكانت تكنی أم جمیل . غضبت تلك المرأة غضبا

شديدا . وأصرت على أن تنتقم لنفسها من الرسول الكريم . فأمسكت بحجر ضخم ومضت إلى حيث يجلس رسول الله عليه وصاحبه أبو بكر رضى الله عنه . وعندما بلغت المكان لم تجد رسول الله ورأت أبا بكر جالسا وحده فقالت له أين صاحبك أين مذمّم . فقال لها . رسول الله معى وها هو ذا يجلس إلى جانبى . فقالت أتكذب على يا ابن أبى قحافة . إنه لو كان جالسا معك لضربت رأسه بهذا الحجر لأنه هجانى فى شعره ثم انصرفت . فقال أبو بكر مالها لم تبصرك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام . قد كان ملك يسترنى بجناحه عنها . ثم قال : (إن الله صرف عنى شتم قريش فهم يشتمون مذّما ويسبون مذمما ويقعون فى مذم . وأنا لست مذمما إنما أنا محمد ) .

ثالثا : كان لأبي لهب ابن يقال له عتيبة وكان متزوجا أم كلثوم بنت رسول الله عليه تزوج بها قبل النبوة فلما جهر الرسول بأمر النبوة . طلق عتيبة أم كلثوم كما طلق أخوه عتبة زوجته رقية بنت رسول الله ، وقد تطاول عتيبة على الله ورسوله ، فقال : إنه كفر بالذى دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ، ثم انصرف فدعا الرسول عليه قائلا : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك . وكان أبو لهب خائفا من هذه الدعوة لاعتقاده أن الرسول دعوته مستجابة لكنه نسى ذلك وقام برحلة ضمن قافلة إلى الشام ومعه ابنه عتيبة . فلما أظلهم الليل فى الطريق حطوا رحالهم ليستريحوا ويناموا . فمر بهم رجل فقال : يا معشر قريش هذه أرض مسبعة أى تكثر فيها السباع الضارية . فتذكر أبو لهب دعوة الرسول فاشتد خوفه على ابنه ، وذكر لمن معه مخاوفه ، فأجلسوا

عتيبة في مكان ، واصطفوا حوله ثم صفوا الإبل حولهم ، وصفوا الأمتعة خلف الإبل ثم ناموا ، فجاء الأسد وأخذ يخترق كل هذه الصفوف من الأمتعة ومن الإبل ومن الرجال حتى بلغ مكان عتيبة فافترسه ولم يستطع أحد إنقاذه منه فكانت تلك آية لم تزد الكافرين إلا كفرا . وحسبهم جهنهم يصلونها وبئس المصير .

وابعا: كان لعمر بن الخطاب جارية يقال لها زُنيْرَة . قد دخلت في الإسلام فكان عمر يشتد في تعذيبها . ويكثر من الضرب بشدة وعنف على رأسها حتى فقدت بصرها فلما رآها المشركون فاقدة البصر أخذوا يقولون لها : إن آلهتنا قد غضبت عليك . فأعمت عينيك . فارجعى إلى صوابك ولكن زنيرة المؤمنة قالت لهم : إن آلهتكم لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر وإن الذي أفقدني بصرى قادر على أن يرده على ، فما أصبح الصباح حتى رد الله عليها بصرها ببركة رسول الله ، وصارت تمشى بينهم وقد زادها الله يقينا وإيمانا .

خامسا: سبق أن ذكرنا أن ركانة بن عبد يزيد المطلبي رأى معجزة لرسول الله وهي مناداة الرسول للشجرة . وإقبالها عليه تلبية لندائه . ثم رجوعها إلى مكانها حين أشار إليها الرسول بالرجوع من حيث أتت . ولم يسلم ركانة بهذه المعجزة . وقد رأى معجزة أخرى . فإن رسول الله عليلة . نزل بواديه وكان ركانة جبارا تخافه قريش كلها إلى حد أنهم تركوا له واديا . يستأثر به . ويرعى فيه غنمه . دون أن يجترئ أحد على الاقتراب منه . فلما رأى ركانة الرسول بواديه قال له متعجبا ،

كيف اجترأت يا محمد على النزول بهذا الوادى وأنا فيه . إن بينى وبينك قرابة . لولاها لأرديتك قتيلا . ولكن هيا فصارعنى . فإن صرعتنى نزلت لك عن ثلث غنمى . فصارعه الرسول فصرعه . أوقعه على الأرض فقال : يا محمد . هذه لم يفعلها أحد قط من صناديد قريش . فلنتصارع مرة أخرى . فإن صرعتنى نزلت لك عن ثلثى غنمى . فصارعه الرسول الثانية فصرعه . فقال : والثالثة يا محمد . فإن صرعتنى نزلت لك عن غنمى كلها . فصارعه الرسول لثالث مرة . فقال ركانة قد أصبحت الغنم كلها حقا لك . فقال الرسول علية : أنا لا أريد من غنمك شيئا . ولكنى أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله . وأنى رسول الله . فقال ركانة يا محمد . انصرف عنى الآن . .

وانصرف الرسول فمر به أبو بكر رضى الله عنه . فقال يا رسول الله ما مجيئك إلى هذا الوادى إنه وادى الجبار ركانة . فقال الرسول إنى صرعت هذا الجبار .

والثابت أن ركانة بقى على دين قومه إلى يوم فتح مكة . فعنده دخل في الإسلام فيمن دخل من قريش رضى الله عنه ..

سادسا: في غزوة أحد كان قتادة بن النعمان يجاهد مع المجاهدين في سبيل الله . وفي أثناء المعركة أصيب قتادة إصابة أسقطت إحدى عينيه . فأحذها في يده وانطلق إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله . ادع الله أن يرد إلى عينى . فقال الرسول عَلَيْكُ ( إن شئت دعوت الله أن يرد عليك عينك . وإن شئت دعوته أن يدخلك الجنة )

فقال يا رسول الله . أدع الله أن يرد عينى وأن يدخلنى الجنة فأخذ الرسول من ريقه الشريف ووضع عين قتادة فى مكانها مبللة بريقه فبرى وصارت عينه تلك أحسن عينيه ..

فتلك من آيات الله التي أيد الله بها رسوله .

سابعا: في فتح خيبر استعصى حصن من الحصون على الفتح بعد محاولات لعدد من الصحابة. فقال النبي عَلَيْكُ لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما أصبح الصباح اجتمع الصحابة وكلهم يتطلع إلى أن يكون هو صاحب الراية. ولكن النبي عَلَيْكُ فاجأهم بقوله: أين على بن أبي طالب. قالوا: يا رسول الله أنه يشكو رمدا في عينه لا يستطيع معه السير إلابقائد يقوده. فأمر الرسول باستدعائه، فأقبل على رضى الله عنه يقوده سلمة بن الأكوع، فلما وقف بين يدى الرسول الكريم أخذ من ريقه الشريف فوضع على عينه. فبريء على الفور وأعطاه الراية فمضى يقاتل حتى تم له الفتح بإذن فبريء وقد روى أن عليا لم يشك رمدا بعدها قط.

ثامنا : عن أبى الدرداء رضى الله عنه : أن رجلًا من المنافقين يقال له حرملة جاء إلى رسول الله عنها وأشار إلى صدره ولا أذكر الله الإيمان هنا وأشار إلى لسانه . والنفاق هنا وأشار إلى صدره ولا أذكر الله إلا قليلا . وكان حرملة هذا قد عذبه الشك ووجد في صدره ضيقا شديدا لم يسعه معه إلا أن يلتمس الشفاء من خاتم الأنبياء : قال أبو الدرداء : فدعا الرسول له قائلا : اللهم أعطه قلبا شاكرا . ولسانا ذاكرا .

وارزقه حبى وحب من أحبنى: فما فرغ الرسول من هذه الدعوات حتى امتلأ قلب الرجل إيمانا بالله. وحبا لرسوله. فقال: يا رسول الله. أعرف ناسا من المنافقين كنت رأسا فيهم. أفآتيك بهم. فقال صلى الله عليه وسلم. من جاءنا استغفرنا له. ولا تهتك على أحد من الناس سترا..

تاسعا: في غزوة حنين عندما فر الناس من حول الرسول حين أذهلتهم المفاجأة التي لم يكونوا يحسبون حسابها ، بقى نفر قليل مع الرسول عين وكان منهم شيبة أخو عثمان بن أبي طلحة ، وكان قد قتل من آبائه وأعمامه تسعة رجال في غزوة أحد ، فقال شيبة في نفسه إن الفرصة سانحة الآن للانتقام من محمد ، والأخذ بثأر أولئك الرجال ، فإني الآن متمكن منه ولا شيء يحول بيني وبين طعنه . بخنجرى ، قال ذلك في نفسه ، فأطلع الله نبيه على ما يجول بخاطر شيبة ، وكان واقفا خلفه فالتفت الرسول إليه ومسح بيده الشريفة على صدره ، ودعا له بالهداية . فما فعل ذلك حتى تحول شيبة إلى مؤمن قد تغلغل الإيمان في قلبه ، ومحب يفدى الرسول بنفسه وأهله وما ملكت يداه .

ومما يذكر أن شيبة هذا هو الذى توارث أبناؤه على مدى العصور الإسلامية حمل مفاتيح الكعبة ، وللكعبة باب يعرف بباب بنى شيبة .

عاشرا: جاء وفد إلى رسول الله عَلَيْكُ من بنى عامر بن صعصعة وكان على رأسهم عامر بن الطفيل العامرى وهو خلاف عامر بن الطفيل الأسلمى فقد كان مؤمنا .. وأربد بن قيس . فقال عامر لأربد

إني أعرف لك شجاعة ومقدرة على الفتك بمن تريد إلى حد أني لا أخاف من الناس أحدا غيرك .. وإنى سأكل إليك أمر قتل محمد ، ونحن ذاهبون إليه الآن ، وسنجلس قريبين منه ، وستكون مهمتي أن أشغل وجهه عنك ، وعليك أنت أن تقوم بالانقضاض عليه . وضربه بالسيف على حين غفلة . فلما حضروا أدناهم الرسول من مجلسه ، فأخذ عامر في حديث طويل مع الرسول عَلَيْكُ مهيمًا بذلك الفرصة لأربد كي يفعل فعلته ، فأخذ يقول : يا محمد اتخذني خليلا لك . فأكون صديقك وتكون صديقى . قال له الرسول : عليك أولا أن تدخل في الإسلام فتشهد أن لا إله إلا الله . وانتظر عامر ما يفعله أربد لكن أربد لم يفعل شيئا . فعاد عامر يقول يا محمد . أما ترضى أن أكون خليفتك من بعدك . ويكون لى الأمر ولقومي بني عامر . فقال الرسول إن هذا ليس لك ولا لقومك . فالأمر الله يورثه من يشاء من عباده ولم يفعل أربد شيئا . فعاد عامر يقول : يا محمد إنك إذا لم تجعل لي الوير ولك المدر فإني سآتيك بما لا قبل لك به من الخيل والرجال فأنا أستطيع أن أربط في كل نخلة فرسا . فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يمنعني منك ومن خيلك ورجالك.

وطال الحديث بين عامر بن الطفيل وبين رسول الله دون أن يحرك أربد ساكنا فلما انصرفوا قال عامر بن الطفيل الأربد ، مالك قد جبنت إلى هذا الحد ، لقد كنت أخافك على نفسى ، فالآن لا أبالى بك لما ظهر لى من ضعفك : فقال له أربد : يا عامر ، لقد رأيتنى

كلما هممت بالرجل حيل بيني وبين ما أريد . فأحيانا كنت أنظر فلا أراه وإنما أراك أنت ، فلو حركت سيفي ما تحرك إلا فيك ، وأحيانا كنت أهم بتجريد سيفي لضربه فأرى السيف ييبس في يدى ويجمد فلا أستطيع تحريكه ، وأردت مرة أن أهم به كما أمرتني فما كدت أفعل حتى رأيت خندقا من نار وفحلا من الإنل رهيبا يريد ابتلاعي . ومع ذلك فإني لم أكف عن محاولتي فعدت أريد ضربه بالسيف فرأيت بيني وبينه سورا من حديد يحول دون نفوذ السيف إليه . فالأمر كما ترى لم يكن ما حدث منى جبنا ولا ضعفا إنما كانت أمورا خارجة عن إرادتي : ولما انصرف وفد بني صعصعة قال النبي عَلِيلًا . اللهم اكفني عامر بن الطفيل كيف شئت وأني شئت . فسلط الله على عامر الطاعون قبل أن يصل إلى ديار قومه فاضطر إلى النزول عن فرسه ودخول بيت امرأة من بني سلول وكانوا معروفين بالخسة واللؤم فكان عامر يقول وهو يعوى أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية ومازال يهذى حتى سقط ميتا . وأما أربد فعندما بلغ قومه لم يعتبر بما رأي وإنما صار يزعم أنه لابد أن يرمي الرسول بالسهام والنبال حتى يقتله . وأخذ يعيب الرسول ويجادل في الله . ثم ركب جمله ومضى إلى بعض شأنه . وإنه لكذلك إذ سقطت عليه صاعقة من الصواعق فأحرقته وأحرقت جمله معه . وكان اليوم صحوا قائظا لا غيوم فيه . وأنزل الله في ذلك قوله : ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ قَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَيدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ (¹).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : من الآية ١٣ .

ومما يذكر أن الرسول عَلَيْكُ وهو يدعو على عامر بن الطفيل قال في دعائه اللهم اهد بنى عامر للإسلام . فما مضى إلا قليل حتى دخلوا جميعا في دين الله أفواجا . فتلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم .

حادى عشر: روى أبو نعيم أن ملاعب الأسنة عامر بن مالك أصابه استسقاء فبعث إلى النبى عَيْقِتُكُم قاصدا. يلتمس منه الدعاء أن يشفيه الله ببركته. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسول ملاعب الأسنة. فأخذها متعجبا يظن أن قد هزى به . فأتاه بها وهو على شفا أى قريب من الموت فشربها بعد أن وضعها فى ماء فشفاه الله ببركته صلى الله عليه وسلم:

ثانى عشر: روى البيهقى والطبرانى أن فديك بن عامر السلامانى جىء به إلى النبى عَلَيْكُ . وعيناه مبيضتان فسأله عما أصابه . فقال : كنت أقود جملا لى . فوقعت رجلى على بيض حية فأصبت فى بصرى فلا أبصر شيئا . فنفث رسول الله عَلَيْكُ ، فى عينيه فأبصر ، فكان يدخل الخيط فى الإبرة ، وهو ابن ثمانين سنة .

ثالث عشر: روى البخارى فى صحيحه عن المكى بن إبراهيم قال: حدثنى يزيد بن أبى عبيد قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة بن الأكوع رضى الله عنه ، فقلت له يا أبا مسلم ، ما هذه الضربة ، قال: هذه ضربة أصابتنى يوم خيبر ، فقال الناس أصيب سلمة ، فأتيت النبى عيالة فنفث فيها ثلاث نفثات . فما اشتكيتها حتى الساعة . وابع عشر: روى ابن اسحق وغيره أن معاذ بن عفراء رضى الله

عنه قطعت يده يوم بدر ، فجاء بها إلى النبى عَلَيْتُ فتفل عليها ، والصقها فلصقت كا كانت ببركة ريقه الشريف الذي تفله عليها صلى الله عليه وسلم .

خامس عشر: روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة . فركب رسول الله علية فرسا لأبى طلحة كان به بطء فى السير . فلما رجع صلى الله عليه وسلم قال لأبى طلحة وجدنا فرسك بحرا . أى كالبحر فى شدة جريه . فكان ذلك الفرس لا يجارى ..

سادس عشر: روى البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم . نخس جمل جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وكان قد أعيا فنشط حتى كان لا يملك زمامه ، قال جابر رضى الله عنه إنه كان مع رسول الله عنه في غزوة أى وهي غزوة ذات الرقاع ، فأبطأ به جمله ومر به عَيِّلَة . فقال له ما شأنك . فقال له : أبطأ بي جملي وأعيا . فتخلفت فنزل صلى الله عليه وسلم ونخس الجمل بمحجن وقال له : اركب فصار لا يقدر على كفه عن رسول الله عن الشمل مهم الشراه صلى الله عليه وسلم منه ، ثم لما قدم المدينة وفاه ثمنه ثم وهب له البعير مع الثمن .

سابع عشر: روى البيهقى عن جعيل بن زياد الأشجعى رضى الله عنه قِال : كنت في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم ، على فرس

عجفاء ضعيفة فى أخريات الناس. فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شأنك قلت: إنها عجفاء ضعيفة. فخفقها بمخفقة كانت في يده. وقال بارك الله لك فيها، فلقد رأيتنى أول الناس ما أملك رأسها، وبعث الله من بطنها عدة كثيرة، فلقد بعت باثنى عشر ألفا من أولادها وأولاد أولادها.

ثامن عشر: روى أبو نعيم أنه صلى الله عليه وسلم تفل فى بئر كانت فى دار أنس بن مالك رضى الله عنه . فلم يكن بالمدينة أعذب منها ومر على ماء فى بعض أسفاره ، فسأل عن اسمه فقيل له اسمه بيسان وماؤه ملح . فقال : بل هو نعمان وماؤه طيب . فطاب ببركته صلى الله عليه وسلم .

تاسع عشر: عن سلمان الفارسى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه مثل بيضة الدجاج من الذهب. وقال: أدها لغرمائك عما عليك، وكان عليه أربعون أوقية. فقال سلمان. وأين تقع هذه مما على، فأخذها صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه وقال: خذها فإن الله سيؤدى بها عنك، قال سلمان: فوزنت للغرماء منها أربعين أوقية. وبقى عندى مثل ما أعطيتهم.

عشرون: روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ، أعطى قتادة بن التعمان رضى الله عنه وقد صلى معه العشاء فى ليلة مظلمة مطيرة ، عرجونا ، وقال لقتادة انطلق

به فإنه سيضىء من بين يديك عشرا ، ومن خلفك عشرا ، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه شيطان فانطلق قتادة ، فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج من بيته كما أخبر به صلى الله عليه وسلم ...

واحد وعشرون: روى البيهقى أنه صلى الله عليه وسلم دفع لعكاشة بن محصن رضى الله عنه عود حطب غليظ حين انكسر سيفه يوم بدر. وقال: اضرب به فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض اللون شديد المتن. فقاتل به. ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال الردة. وكان هذا السيف يقال له العون.

اثنان وعشرون: روى مسلم والبهيقى عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: كنت أنا وصاحبان لى قد بلغ منا الجهد فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله علم الله علم يقبلنا أحد فأتينا النبى علم أنفسنا على أصحاب رسول الله علم الله أعنز . فقال احتلبوا منها لبنا : يكون بيننا ، فكنا نحتلب ونشرب ، ونرفع للنبى علم الله عليه ، فيجىء من الليل ويشربه . فوقع فى نفسى ذات ليلة أنه صلى الله عليه وسلم يأتيه الأنصار بلبن يشربه . فلا حاجة له بهذه الجرعة فشربتها ، ثم ندمت خشية أنه إذا لم يجدها يدعو على فأهلك ، فلم أنم ، ونام صاحباى فجاء صلى الله عليه وسلم كعادته ، فكشف الإناء ، فلم يجد شيئا ، فرفع بصره إلى السماء فقلت يدعو على فقال : اللهم أطعم من أطعمنى . واسق من سقانى فأخذت الشفرة وانطلقت إلى الأعنز

لأذبح ما سمن منها . فإذا هن حفل باللبن ، فحلبت فى إناء حتى علت الرغوة وجئت به إليه صلى الله عليه وسلم ، فشرب ثم ناولنى . فلما علمت أنه روى ، وأصبت دعوته ، ضحكت حتى استلقيت فقال صلى الله عليه وسلم : إحدى سوآتك يا مقداد . يعنى أنك فعلت سوأة فما هى ، فقلت يا رسول الله كان منى كذا وكذا ، فقال : ما هذه إلا رحمة من الله ، لو كنت أيقظت صاحبيك فأصابا منها ، فقلت والذى بعثك بالحق ما أبالى إذا أصبتها وأصبت فضلتك ، من أخطأها من الناس .

ثلاثة وعشرون: روى الطبرانى والبيهقى أنه كان يوجد لعتبة ابن فرقد رضى الله عنه طيب يغلب طيب نسائه حتى قالت زوجته أم عاصم كنا عنده ثلاث نسوة. وما منا واحدة إلا وهى تجتهد فى الطيب لتكون أطيب ريحا من صاحبتها. وعتبة لا يمس طيبا فكان أطيب منا زيحا. فقلت له فى ذلك ، فقال أصابتنى حكة – وهى بثرات صغيرات تحدث دفعة فى الجسم ويشتد إيلامها ليلا – فأقعدنى رسول الله عيرات تحدث دفعة فى الجسم ويشتد إيلامها ليلا – فأقعدنى رسول الله عيرات عدث دفعة فى الجسم ويشتد إيلامها ليلا على ظهرى وبطنى من ثيابى فتفل فى كفه ودلكها بالأخرى ، ثم أمرهما على ظهرى وبطنى فعبق بى ما ترون. أى بقى مسك وطيب لم يزل أثرهما من جسدى .

أربعة وعشرون: روى ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه صلى الله عليه وسلم نضح فى وجه ربيبته زينب بنت أم سلمة رضى الله عنهما نضحة من ماء فما كان يعرف فى وجه امرأة من الجمال ما كان بها . وذلك أنها دخلت على رسول الله عليالله فجأة وهو يغتسل دون أن تدرى

فنضح فى وجهها ماء ، فلم يزل ماء الشباب بوجهها حتى كبرت وعجزت . وكانت عند عبد الله بن زمعة فولدت له . وكانت من أفقه أهل زمانها . وأعقلهم .

\* تسمة وعشرون: في الصحيحين أن أبا هريرة رضى الله عنه ، شكا إليه صلى الله عليه وسلم النسيان ، فأمره ببسط ثوبه ، وغرف بيده فيه أى فعل فعلا يشبه فعل من يغرف من شيء ما يضعه في آخر ، ثم أمره بضم ثوبه ففعل فما نسى بعد ذلك قال أبو هريرة رضى الله عنه ، فما كان أحد أحفظ منى لحديث رسول الله عليه إلا عبد الله ابن عمرو لتقدم إسلامه ، ولأنه كان يكتب وأنا لا أكتب .

ستة وعشرون: روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قالت أمى لرسول الله عليه عنه الله عليه عنه الله عليه أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته . قال أنس فو الله إن مالى لكثير . وإن ولدى وولد ولدى ليعدون اليوم على نحو المائة أى يزيدون عليها .

وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه أنه قال: دخل رسول الله عنه أنه قال: دخل رسول الله علينا. وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام خالتى فقالت أمى يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له. فدعا لى بكل خير. وكان فى آخر ما دعا لى . اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واجعله رفيقى فى الجنة فكان أنس رضى الله عنه يقول: بعد أن طال عمره وكثر ماله وولده وأنا "أرجو هذه يعنى كونه رفيقه فى الجنة.

سبعة وعشرون: روى البيهقي دعاءه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : بالبركة أى بأن يبارك الله له فيما رزقه . قال عبد الرحمن رضي الله عنه فلو رفعت حجرا من مكانه بيدي لرجوت ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم أن أصيب تحته ذهبا ، وفتح الله له أبواب الخيرات. وكان حين قدم المدينة فقيرا لا يملك شيعًا، فآخي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فأراد سعد بن الربيع أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن وأن يقاسمه ماله . فقال : لا حاجة لي في ذلك . بارك الله لك في زوجتيك ومالك . ثم قال : دلوني على السوق . فصار يتعاطى التجارة . ففي أقرب زمن رزقه الله مالا كثيرا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم حتى إنه لما توفى رضى الله عنه بالمدينة سنة احدى وثلاثين حفر الذهب من تركته بالفئوس حتى جرحت الأيدي من كثرة العمل. وأخذت كل واحدة من زوجاته الأربع ثمانين ألفا . وقيل إن نصيب كل واحدة من الأربع مائة ألف . وأوصى رضى الله عنه بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله وأوصى بحديقة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن . بيعت بأربعمائة ألف . وأوصى لمن بقى من أهل بدر لكل رجل بأربعمائة دينار . وكانوا مائة فأحذوها وأخذ عثمان رضى عنه فيمن أخذ.

وهذا كله غير صدقاته الفاشية في حياته . وعوارفه العظيمة . فقد أعتق يوما ثلاثين عبدا . وتصدق مرة بعير وهي الجمال التي تحمل الميرة وكانت تلك العير فيها سبعمائة بعير وردت عليه . وكان أرسلها

للتجارة فجاءت تحمل من كل شيء . فتصدق بها وبما عليها من طعام وغيره ، وبأحلاسها وأقتابها ، وجاء أنه تصدق بشطر ماله . وكان الشطر أربعة آلاف . ثم تصدق بأربعين ألفا ، ثم بأربعين ألف دينار . ثم بخمسمائة فرس في سبيل الله ثم بخمسمائة راحلة : وروى أنه رضى الله عنه لما حث رسول الله على الصدقة جاء بأربعة آلاف درهم . وقال : يا رسول الله كان لى ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربى أربعة آلاف . وأمسكت لعيالي أربعة . فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت ، فبارك الله له في ماله ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول : عن مال عبد الرحمن ( نعم المال الصالح للعبد الصالح ) .

ثمانية وعشرون: روى البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله عنهما بقوله: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل. فسمى بعد دعائه صلى الله عليه وسلم بالحبر وترجمان القرآن. وكان أعلم الناس بالتفسير والفقه والفرائض وأشعار العرب وأيامها ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم.

تسعة وعشرون: روى أبو نعيم أنه صلى الله عليه وسلم . دعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائر المال . قالت ضباعة بنت الزبير ، وهى زوجة المقداد ، خرج المقداد يوما لقضاء حاجة فبينا هو جالس خرج جرذ من جحره بدينار ، ولم يزل يخرج دينارا دينارا حتى بلغ سبعة عشر ، فجاء بها المقداد للنبي عَلَيْكُ . وأخبره بخبره ، فقال له :

أدخلت يدك في الجحر ، قال لا والذي بعثك بالحق فقال : صدقة تصدق الله بها عليك بارك الله لك فيها : قالت ضباعة فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الورق أي الفضة في بيت المقداد ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم .

ثلاثون : روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم . دعا لأم أبي هريرة بأن يهديها الله للإسلام فأسلمت وحازت شرف الصحبة رضى الله عنها وكان أبو هريرة قبل ذلك حريصا على إسلامها . فدعاها للإسلام فأبت وأسمعته ما يكره في حق النبي عَلِيلِكُم . فأتاه وهو يبكي وقال . إني كنت أدعوها للإسلام فتأبى . فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره فادع الله أن يهديها . فقال : اللهم اهد أم أبي هريرة . فخرج مستبشرا بدعائه صلى الله عليه وسلم . فلما أتى الباب سمعت خشف أقدامه . فقالت : مكانك يا أبا هريرة . فسمع صبها الماء فاغتسلت ولبست درعها وخمارها . وفتحت له الباب ، فلما دخل قالت يا أبا هريرة : إني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، فرجع أبو هريرة رضى الله عنه إلى رسول الله عَلِيلِتُهُ فرحاً ، وقال أبشر يا رسول الله فقد أجيبت دعوتك . وهدى الله أمى للإسلام . ثم حمد الله تعالى ، وقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين . ويحببهم إلينا . فقال اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك ، وحببهم لهما ، فَكَآنَ لا يسمع به أحد ولا يراه أحد إلا أحبه . واحد وثلاثون : ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم حسن خلقه إلى جانب حسن خلقه .

فقد روى البخارى ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال كان رسول الله عليه أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ... وروى الترمذى والإمام أحمد والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه كأن الشمس تجرى فى وجهه ، ومعناه أن جريان الشمس فى فلكها كجريان الحسن فى وجهه الشريف ..

وروى البخارى أن البراء بن عازب رضى الله عنه سفل أكان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف . فقال : لا : بل مثل القمر .

وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله عَيْقِالِكُم . مثل السيف . فقال ، لا بل مثل الشمس والقمر ، والمراد أنه مثل الشمس فى البهاء والإشراق . ومثل القمر فى الاستدارة ، والنور ، والمراد الاستدارة مع الأسالة كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، إذ قال : كان صلى الله عليه وسلم أسيل الخدين ، وفى حديث عن على رضى الله عنه ، كان فى وجهه صلى الله عليه وسلم تدوير . فالمقصود تشبيهه بمحاسن كل حسن .

وروى الترمذى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله عليه في ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر.

وروى البخارى عن كعب بن مالك رضى الله عنه . قال : كان رسول الله عنه لله استنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه . وقالت عائشة رضى الله عنها . دخل عَلَى النبى عَلَيْتُ يوما مسرورا تبرق أسارير وجهه .

وروى أبو نعيم عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: كان وجه رسول الله عنها كدارة القمر . وروى البيهقى عن امرأة من همدان قالت: حججت مع النبى عليه فرأيته على بعير له يطوف الكعبة . إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إلى فيه فيقبله . قال أبو اسحاق البيهقى الراوى عنها فقلت لها شبهيه . فقالت كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله .

وروى الدارمى والبيهقى وأبو نعيم والطبرانى عن أبى عبيدة ابن عمد بن عمار بن ياسر قال : قلت للربيع بنت معوذ رضى الله عنها صفى لنا رسول الله عبيلية . فقالت : لو رأيته لقلت الشمس طالعة . وروى مسلم عن أبى الطفيل عامر بن واثلة الليثى الصحابى رضى الله عنه وهو آخر الصحابة موتا . ولد عام الهجرة وتوفى عام مائة – قال : رأيت رسول الله عليه وما بقى على وجه الأرض أحد رآه غيرى . فقيل له صف لنا رسول الله عليه فقال : كان أبيض الوجه مليحا .

وروى الترمذى عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: كان خالى هند بن أبى هالة وصافا لحلية النبى عَلَيْكُ. وكنت أشتهى أن يصف لى شيئا منها. فقال لى يوما: كان رسول الله عَلَيْكُمُ فخما

مفخما أى عطيما فى نفس الأمر معظما فى صدور الصدور وعيون العيون – يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر . وقد صادف تشبيهه صلى الله عليه وسلم بالقمر . معناه الحقيقى . فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم البدر فقد روى أن الله تعالى قال لموسى صلى الله عليه وسلم : إن محمدا هو البدر الباهر . والنجم الزاهر . والبحر الزاخر . وفذا أنشد نساء الأنصار لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فى الهجرة :

طلع البدر علينا من ثنيات الـوداع وجب الشكر علينا ما دعـا الله داع أيها المبعوث فينـا جئت بالأمر المطاع

## إرصامات النبوة

تقدم ذكر الفرق بين المعجزات وبين الإرهاصات . فالمعجزات إنما تجيء بعد النبوة ، وتظهر على يد الرسول تأييدا له وهو يدعو الناس إلى الحق ، ويأمرهم بالصدق ، ويلزمهم توحيد الله ، وإفراده بالعبادة ، والاعتقاد بأن الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ربب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، فهكذا تأتى المعجزات .

وأما الإرهاصات فهى الأمور الخارقة للعادة التى تسبق النبوة ، وظهور الإرهاصات ليس قاصرا على المدة ما بين ميلاد الرسول وبعثته ، وإنما تسبق الإرهاصات مولده الشريف بسنين عددا ، وهى كثيرة أحس ببعضها جده عبد المطلب بن هاشم . وشاهد طرفا منها أمه آمنة بنت وهب . وكانت مشاهدة السيدة حليمة غاية فى الظهور والوضوح . وأبو طالب كذلك رأى كثيرا من إرهاصات النبوة ، ورآها غير من فروا من الرجال والنساء ونحن نفصل ما أجملنا فيما يأتى :

أولا: ما رآه عبد المطلب وما سمعه مما يبشر بنبوة الرسول عليه .

إن حياة عبد المطلب كانت فى أكثر حالاتها إرهاصا للنبوة الشريفة فمن ذلك رؤياه التى رآها وعجب كثيرا منها ، فقد رأى فيما يرى النامم أن سلسلة من الفضة خرجت من صلبه وهو ينظر إليها

فارتفعت حتى بلغت عنان السماء ثم رآها وقد تحولت إلى شجرة خضراء ، امتدت غصونها حتى غطت المشرق والمغرب ، فتعلق بغصونها كثيرون فى المشرق ، وكثيرون فى المغرب وكان يرى ناسا من قريش يهاجمون تلك الشجرة يريدون قطعها ، فينبرى لهم شاب ، لم ير قط أنضر منه وجها ولا أسطع منه نورا ، فيصد القوم عنها ، ولا يمكنهم من الاقتراب منها . فلما استيقظ عبد المطلب اشتد عجبه مما رأى . فأخذ يبحث عمن يأنس فيهم الحكمة والمعرفة ليئولوا له رؤياه ، فالتقى برجل من لهم علم بتأويل الرؤى ، فقص عليه رؤياه ، فقال له إن هذه الرؤيا تدل على أنه يخرج من صلبك إنسان له شأن كبير . وله خطر جليل . يمتد نفوذه هنا وهناك فيكون مطاعا بين أهل المشرق وبين أهل المغرب ، فما زال عبد المطلب يتأمل أولاده وأحفاده فلم ير هذا المعنى متحققا إلا في حفيده محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا كان يقول لأولاده إن ابنى هذا تحدثه نفسه بملك عظيم .

ومما وقع لعبد المطلب ما رأى من آيات في حفر زمزم فقد كان عبد المطلب يتشرف بتولى سقاية الحجاج كلما اجتمعوا في موسم الحج . وكان يجد مشقة شديدة في جلب الماء على ظهور الإبل من الآبار البعيدة المنتشرة في الصحراء لهذا توجه إلى الله أن يجعل له من أمره يسرا ، فبينا كان نائما في إحدى الليالي سمع من يهتف به ويأمره أن يحفر بئرا سماها له بعدة أسماء . لم يفهمها عبد المطلب فمازال يطلب الإيضاح من هذا الهاتف حتى قال له : احفر زمزم قال وما زمزم

قال: بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم أى الذى فى بعض ريشه بياض .

والمعروف أن زمزم كانت موجودة من عهد إسماعيل عليه السلام ولكن بتطاول الأزمنة غطتها الصخور والرمال حتى ضاعت معالمها . ولم يبق في مكة من يعرف أين نبعت زمزم ، فلما سمع عبد المطلب ما سمع من الهاتف ذهب إلى حيث أشار من هتف به ، فرأى الغراب الأعصم . وعرف المكان الذي نقر فيه . ففرح واستبشر . ثم استدعى ابنه الحارث ، ولم يكن له إذ ذاك ولد غيره فأخذا يحفران في صبر وتحمل أياما متتابعة في نهايتها نبع الماء ، فكبر عبد المطلب ، فسمعته قريش فاجتمعوا عليه ليعَرفوا ما حمله على التكبير الذي سمعوه ، فرأوا الماء وهو يتدفق بين يديه فهنأوه بنجاح جهوده . لكنهم قالوا له يا عبد المطلب إن الماء ماؤنا جميعا لأنه نابع في أرضنا . فقال لهم إن الماء مائى فأنا الذي دلني الله عليه وتعبت في استخراجه ولكني لا أمنعكم منه . فحدث هرج ومرج . وضجيج شديد . وكادت تحدث فتنة تؤدي إلى حرب أهلية في مكة بين بني هاشم وغيرهم من قريش ، غير أن عقلاءهم عالجوا المشكلة بحكمة وقالوا نحكم في هذه القضية رجلا نثق به ، ونرضى بحكمه ، فإن حكم لعبد المطلب قبلنا الحكم ورضينا به . وإن حكم لنا كان على عبد المطلب أن يقبل الحكم ويسير عليه ورضى عبد المطلب بالتحكيم ، واتفقوا على الذهاب إلى رجل بالشام يعرفون عدالته في حكمه ، واختاروا من كل قبيلة من يمثلها وينوب عنها في سماع

الحكم . وبدأوا الرحلة وقطعوا فيها شوطا بعيدا ، لكنهم في أثناء الطريق نفد كل ما كان معهم من ماء . وكانت الشقة لا تزال بعيدة والحر يزداد شدة وحدة ، والعطش يكاد يفتك بالقوم ، فطال بحثهم عن الماء ، فلم يجدوا إليه سبيلا. ولم يعثروا له على أثر. وما زالوا يجدون في البحث حتى بلغ منهم الإعياء كل مبلغ. فاستبد بهم اليأس وظنوا أنهم هالكون ، لا محالة ، فأناخوا رواحلهم وأخذ كل واحد منهم يحفر لنفسه قبرا ليوارى فيه عندما يدركه الموت . في هذه الصحراء الواسعة المدى ، وأنهم لكذلك إذ صاح فيهم عبد المطلب قائلًا لهم يا قوم ، إن اليأس لا يليق بالرجال فهيا نطلب الماء حتى يجعل الله لنا من الضيق فرجا ، فبعثت صيحته الأمل في النفوس ، فقام كل رجل منهم يستنهض ناقته ليركبها . لكن عبد المطلب استعصت عليه ناقته فلم تنهض كما أراد منها . فأقبلوا يساعدونه على قيامها . فلما نهضت نظروا فرأوا العجب العاجب رأوا تحتها عينا من الماء قد نبعت وكان ماء عذبا فراتا يفيض ويتدفق . ويسيل على ما حوله من الرمال والصخور . فأقبلوا جميعا على الماء يطفئون عطشهم . ويروون ظمأهم . ويسقون إبلهم . ويملأون ما معهم من قرب . ويحمدون الله الذي أغاثهم مما كانوا فيه . وقال عبد المطلب : هلموا نستأنف المسير إلى الشام . فقال الجميع : لا : فلم تعد بنا حاجة إلى أن نحكم بيننا أحدا: فقد حكم الله لك يا عبد المطلب فلنرجع إلى مكة . فرجعوا على الفور . وأخبزوا الناس هناك بما أكرم الله به عبد المطلب . فرضى الجميع وسكنت الفتنة .

واستتب الأمر . وما كان ذلك إلا إرهاصات من إرهاصات النبوة . ظهر على يد الرجل الذى شاء الله أن يودع فى صلبه النور المحمدى .

ومما وقع لعبد المطلب ما كان في حادثة الفيل عندما جاء لهدم الكعبة أصحاب الفيل . فهذا قائد نصراني مغرور قد جاء من الحبشة بحيوش هائلة . سيطر بها على بلاد اليمن ثم صور له الوهم أنه بهذا كله يستطيع أن يطفىء نور الله ويهدم ما بناه الله . فيهدم الكعبة المشرفة . ويحطم البيت العتيق ، الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، وطهراه بأمر من الله تعالى للطائفين والعاكفين والركع السجود .

سار هذا المغرور بجيوشه الهائلة صوب الكعبة ، غير مبال بثورة العرب لبيتهم وغضبتهم لحرمهم الآمن ، وما زال سائرا لا يعبأ بشيء ، ولا يلوى على شيء حتى أصبح على أبواب مكة المكرمة . وهنا ذعرت قريش ذعرا شديدا ، ورأوا أنهم يواجهون عدوا جبارا ، لا قبل لهم به ، ولا طاقة لهم بقتاله . فاشتد كربهم وكثر خوفهم . وضاقت عليهم الأرض بما رحبت .

ولكن رجلا منهم مؤمنا قد بقى كما هو رابط الجأش قوى العزيمة واثقا بنصر الله ، ذلك الرجل هو عبد المطلب بن هاشم جد الرسول الأمين وقد أبى إلا أن يدخل على الطاغية بين حاشيته وجنده ، فلما رآه الطاغية أكبره في عينه ، لما كان يلوح في وجهه من دلائل الهيبة والجلال والحزم والعزم ، فسأله عن حاجته ، فقال له حاجتي أن ترد إلى إبلى

التى نهبها جنودك حين قدموا إلى هذه الديار . فقال له : لقد كنت أظنك ستتكلم فيما هو أكبر من ذلك . فى شأن بيتكم هذا الذى تعتزون به وأنت تعلم أنى جئت لهدمه وإزالته من الوجود فقال عبد المطلب : إنما طلبت إبلى لأنى أنا ربها . وأما البيت فإن له ربا . وإن رب البيت سيحميه .

قال الطاغية: لن يحميه منى ، ثم أمر جيوشه بالزحف ، وفى مقدمتها الفيلة تنشر الرعب فى القلوب ، وتروع كل من يصادفها ، غير أنهم ما كادوا يهمون بهذا العدوان الأثيم حتى فوجئوا بما لم يكن لهم على حساب فقد أبى الفيل الكبير الذى كان بمثابة القائد لغيره من الأفيال أبى المسيرة إلى ناحية مكة . ولما ألحوا عليه برك منهم ، فظنوا أن به علة فتعاونوا على إنهاضه ، واتجهوا به إلى جهة أخرى ، فسار الفيل معهم منقادا دون مشقة أو صعوبة ، فعادوا يتجهون به مرة ثانية نحو مكة ولكنه استعصى عليهم ، وأبى المسير معهم . فرفعوا ذلك إلى أبرهة فأمرهم بالزحف دون أن يكون معهم الفيل .

وحين بدأوا في تنفيذ أمر ملكهم اكفهر الجو ، وتراكمت السحب وأقبلت أسراب من الطير ، في أرجلها حجارة تقذف بها الجند قذفا سريعا هي حجارة صغيرة ولكنها كانت تسحقهم وتدمرهم تدميرا ، وما هي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى صار ذلك الجيش الجرار أثرا بعد عين ، وهكذا تولى الله بقوته تدمير الطغيان وسحق الظلم والعدوان .

أما الطاغية نفسه فأصيب بمرض عنيف ما زال يأكل جسمه . وينهش لحمه وعظمه حتى قضى غير مأسوف عليه .

وشاء الله أن يسجل هذه الآية الكبرى فى القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تُرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ \* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ (١).

وهكذا سلم البيت الحرام وأمن جيرانه . وباء المعتدون بالإثم والعدوان والخيبة والخسران . وكذلك يفعل الله بالجبابرة فى كل زمان ومكان .

وقد وقعت هذه الواقعة وعدت بحق من إرهاصات النبوة . سيما أن أرجح الروايات تؤكد أن هلاك أصحاب الفيل وخلاص الكعبة منهم وقع فى نفس اليوم الذى أشرقت فيه على الدنيا كلها طلعة نبينا محمد مناسلة . وأحس عبد المطلب بأن لهذا الوليد مقاما عند الله كريما .

وكان عبد المطلب يرى ويسمع ما يبشر بأن لحفيده العظيم مستقبلا لا يظفر به غيره لهذا أحبه من أعماق قلبه . واشتد اهتامه به ، ومحافظته عليه ، فلقد كان العرب يعرفون لعبد المطلب أنه مستجاب الدعوة ، فكلما أحتبس المطر عنهم . وجفت مراعيهم ،

<sup>(</sup>١) سورة الفيل .

وجاعت ماشيتهم هرعوا إلى عبد المطلب ، يطلبون منه الدعاء ، فكان يخرج ومعه حفيده ، فيرفع يديه إلى السماء ، ويسأل الله تعالى أن ينشر رحمته ، وينزل الغيث من فضله فيرسل الله السماء عليهم مدرارا .

وتذكر كتب السيرة أن النبى وهو صغير أصابه رمد ، فذهب به جده إلى راهب كان معروفا بعلاج الصبية من الرمد ، فلما وقف عبد المطلب عند ديره ، وناداه اهتز الدير . فنزل الرجل مسرعا ، ونظر إلى الرسول فعرفه بما يذكر من علاماته فى الكتب القديمة ، فقال : لعبد المطلب إن هذا دواؤه معه ، خذ من ريقه وضع على عينيه ، ففعل ذلك عبد المطلب ، فبرى الرسول على الفور .

ومن أشهر الذين بشروا عبد المطلب بنبوة حفيده ، سيف بن ذى يزن الحميرى ، ملك اليمن ، وقصة ذلك مبسوطة فى السيرة الحلبية وفى غيرها من كتب السيرة ، فقد روى أبو نعيم فى الحلية والبيهقى أن سيف بن ذى يزن الحميرى لما ولى على اليمن . وذلك بعد مولد رسول الله علية بسنتين أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته بهلاك ملوك الحبشة وبولايته عليهم . لأن ملك اليمن كان لحمير . فانتزعته الحبشة منهم واستمر فى يد الحبشة سبعين سنة .

ثم إن سيف بن ذى يزن الحميرى استنقذ ملك اليمن من الحبشة واستقر فيه على ما كان عليه آباؤه . فجاءت العرب تهنئه من كل جانب .

وكان من جملتهم وفد قريش ، وفيهم عبد المطلب ، وأمية بن عبد شمس وغالب رؤسائهم كعبد الله بن جدعان التيمي ، وأسد بن عبد العزى ووهب بن عبد مناف بن زهرة ، وقصى بن عبد الدار ، فأخبر بمكانهم ، وكان في قصره بصنعاء ، وهو مضمخ بالمسك ، وعليه بردان ، والتاج على رأسه وسيفه بين يديه ، وملوك حمير عن يمينه وشماله ، فأذن لهم فدخلوا عليه ، ودنا منه عبد المطلب ، وكان جالسا على سرير من الذهب وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهب، فوضعت لوفد قريش كراسي من الذهب. فجلسوا عليها إلا عبد المطلب ، فإنه قام بين يدى الملك واستأذنه في الكلام . فقال : إن كنت ممن يتكلم بين يدى الملوك فقد أذنا لك – فقال : إن الله أحلك أيها الملك محلا رفيعا شامخا وأنبتك نباتا طالت أرومته ، وعظمت جرثومته ، وأنت ملك العرب الذي له تنقاد ، وعمودها الذي عليه العماد ، وكهفها الذي يلجأ إليه العباد ، سلفك خير سلف . وأنت فيهم خير خلف . فلن يهلك ذكر من أنت خلفه ولن يهمل ذكر من أنت سلفه . نحن أهل بيت حرم الله . وسدنة بيته . أشخصنا إليك الذى أبهجنا من كشف الكرب الذى أثقلنا فنحن وفد التهنئة لا وفد الترزئة . فعند ذلك قال الملك . من أنت أيها المتكلم . قال : عبد المطلب بن هاشم . قال : ابن أختنا لأن أم عبد المطلب من الخزرج وهم من اليمن . قال : نعم . قال : ادن . ثم أقبل عليه وعلى . القوم . وقال : مرحبا وأهلا . وناقة ورحلا . ومستناخا سهلا . وملكا سجلا أى كثير العطاء . قد سمع مقالتكم ، وعرف قرابتكم ، وقبل وسيلتكم فإنكم أهل الليل والنهار . ولكم الكرامة ما أقمتم ، والحياء أى العطاء ما ظعنتم ثم أمرهم بالنهوض إلى دار الضيافة والوفود ، وأجرى عليهم الأرزاق ، فأقاموا بذلك شهرا ، لا يصلون إليه ولا يؤذن لهم بالانصراف . ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدناه . ثم قال : يا عبد المطلب ، إنى مفض إليك من سر علم لو غيرك يكون لم نبح له به ، ولكن رأيتك معدنه فأطلعتك طلعه أى عليه . فليكن عندك مخبئا حتى يأذن الله عزوجل فيه ، إنى أجد فى الكتاب المكنون ، والعلم المخزون ، الذى ادخرناه لأنفسنا ، واحتجبناه دون غيرنا ، خبرا عظيما ، وخطرا جسيما . فيه شرف الحياة . وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ، ولرهطك كافة . ولك خاصة . فقال له عبد المطلب : مثلك عامة ، ولرهطك كافة . ولك خاصة . فقال له عبد المطلب : مثلك أيها الملك سر وبر . فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر .

قال: إذا ولد غلام بتهامة ، بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة . ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة ، فقال عبد المطلب أيها الملك : أبت بخير ما آب به وافد قوم . ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته عن مساره إياى أى مسارته لى بما أزداد به سرورا . فقال له الملك ، هذا حينه الذى يولد فيه أو قد ولد ، اسمه محمد يموت أبوه وأمه ، ويكفله جده وعمه قد ولدناه مرارا ، والله باعثه جهارا ، وجاعل له منا أنصارا . يعز بهم أولياءه ، ويذل بهم أعداءه . ويضرب بهم الناس عن غرض أى جميعا ويستفتح بهم كرائم الأرض يعبد الرحمن ، ويدحض

الشيطان ، ويخمد النيران ، ويكسر الأوثان ، قوله فصل ، وحكمه عدل ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله ، قال له عبد المطلب ، جد جدك ودام ملكك وعلا كعبك فهل الملك سارى بإفصاح ، فقد وضح لى بعض الإيضاح . قال : والبيت ذى الحجب والعلامات على النقب ، إنك لجده يا عبد المطلب . غير كذب ثلج صدرك ، وعلا كعبك ، فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك . قال : نعم أيها الملك ، إنه كان لى ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا . وإنى زوجته كريمة من كراهم قومى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فجاءت بغلام فسميته محمدا . مات أبوه وأمه . وكفلته أنا وعمه ، فقال له الملك إن الذى قلت لك كما قلت ، فاحتفظ من ابنك ، واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، أى فحفظه اليهود فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، أى فحفظه والخوف عليه منهم من باب الاحتياط والإعلام بقدره .

ثم قال له: واطو ما ذكرته لك عن هؤلاء الرهط الذين معك ، فانى لست آمن أن تداخلهم النفاسة ، فى أن تكون لهم الرئاسة ، فينصبوا له الحبائل ، ويبغوا له الغوائل . وهم فاعلون ذلك ، وأبناؤهم من غير شك ، ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحى أى مهلكى قبل مبعثه لسرت بخيلى ورجلى حتى أصير بينرب دار ملكه ، فإنى أجد فى الكتاب الناطق . والعلم السابق أن ينرب إحكام أمره ، وأهل نصرته . وموضع قبره . ولولا أنى أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات . لأعلنت على حداثة سنه أمره . وأعليت على أسنان العرب كعبه . ولكن سأصرف ذلك إليك . من غير تقصير بمن معك .

ثم دعا بالقوم وأمر لكل واحد منهم بهدية عظيمة ، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ما أهدى إلى القوم ، وقال له : إذا حال الحول فأتنى بخبره ، وما يكون من أمره . فمات الملك قبل أن يحول الحول ، وكان عبد المطلب كثيرا ما يقول لمن معه ، لا يغبطنى رجل منكم بجزيل عطاء الملك – ولكن يغبطنى بما يبقى لى ولعقبى ذكره وفخره ، فإذا قيل له ما هو . قال : سيعلم ما أقول ولو بعد حين .

وقد يسأل سائل كيف توصل سيف بن ذى يزن إلى معرفة هذه الحقائق ، وكيف أتيحت له هذه المعلومات عن نبوة النبى ، قبل ظهوره . نقول : إن اليمن كان يقيم فيها عدد كبير من أحبار اليهود . وهولاء كانوا على علم تام بأمر الرسول وبأمارات نبوته . وقد أنبأنا الله فى كتابه أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، ومن المحقق أنهم كانوا يتحدثون كثيرا فيما بينهم عن النبى الذى يختم الله بنبوته النبوات ، ويتوج برسالته الرسالات فلا ربب أن سيف بن ذى يزن وهو من أصحاب العقول الراجحة ، ومن أهل النفوذ والسلطان كان يلتقط هذه الأخبار ممن يذيعونها .

ومن المحتمل جدا أن يكون بين خاصته وحاشيته كثير ممن يتحدثون عن هذا الأمر العظيم ، فيحصل منهم على أدق المعلومات . التي كانوا يلمون بها ، ويعرفون الكثير منها عن طريق كتبهم ، وأحاديث السابقين من أنبيائهم .

فلما حضر عبد المطلب إليه فى وفد قريش تذكر ما أطلعه عليه أهل المعرفة من الأحبار ، فتحدث إلى جد الرسول بهذا الحديث المستفيض عن الرسول وبعثته ، وعن دار هجرته ، وكذلك جعل الله أمارات كثيرة لنبوة نبينا عند ميلاده ، وقبل ميلاده ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين .

## ثانيا: من المشاهدات الكثيرة:

لقد عرف الكثيرون بمن أحاطوا بالبيت العتيق الذى ولد فى جواره رسول الله عليه ، حدوث أمور عجيبة ذاعت وشاعت . وعرفها الناس فى كل جانب من جوانب الأرض . فقد رأوا الأصنام المقامة حول الكعبة فى الحرم الشريف تتهاوى وتتساقط ، وتخر مكبة على وجوهها دون أن يمسها من الناس أحد ، وكانوا كلما حاولوا إقامتها وتسويتها وتثبيت أقدامها فى الأرض بالرصاص عادت فتنكست على رؤوسها وسقطت سقوطا عجيبا مروعا فدهش الناس لهذا الأمر الغريب ، ولم يعرفوا سر حدوثه ، ولكن ظهر فيما بعد أن الليلة التى حدث فيها للأصنام ما حدث كانت هى ليلة مولد النور البهى . وإشراق طلعة النبى عليه النبى عليه .

وفى نفس الليلة حدث أمر هز الدنيا كلها وذلك أن إيوان كسرى وكان مشيد الأركان شاخ البنيان ، قد اهتز فجأة هزة عنيفة سقطت على إثرها شرفاته ، وتغيرت معالمه ، ولم يعرف الناس لذلك سببا ، فلم يكن الإيوان في حالة تصدع أو انهيار ، فما هو السبب ،

لم يعرف السبب إلا فيما بعد حين عرف الجميع أن الليلة التي تصدع فيها الإيوان كانت هي ليلة مولد النور والهدى ، والبر والطهر .

وعرف الجميع أيضا أن النار المقدسة عند المجوس وهي معبودتهم التي كان الفرس جميعا يحرصون أشد الحرص على أن تبقى مؤججة لا تخبو جذوتها في ليل أو نهار ، وكان لها سدنة يقيمون عليها . ويسهرون على إيقادها وإضرام لهيبها ، هذه النار رآها من حولها وقد انطفأت فجأة انطفاءا تاما لم يدع جمرة من جمراتها ، ولا أثرا من آثارها ، ففزعوا من ذلك أشد الفزع وذعروا أكبر الذعر . وأخذوا يتساءلون عن السر في هذا الانطفاء المفاجيء الذي لم تكن له مقدمات ، ولم تعرف له دواع . ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب. فالليلة التي انطفأت فيها نيران فارس ، كانت تتهيأ فيها آمنة بنت وهب لتنجب للإنسانية منقذها من الضلالة ، ومخلصها من الجهالة ومخرجها من الظلمات إلى النور ، وما أحسن قول البوصيرى رضوان الله عليه:

وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وساء ساوة أن غاضت بحيرتها فرد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم

ثالثا: مشاهدات السيدة آمنة .

الثابت أن السيدة آمنة قد تزوج بها عبد الله بن عبد المطلب وهي في الثامنة عشرة من عمرها . وكان زواجا سعيدا موفقا . غير أنه ما كاد يتم ويبنى عبد الله بآمنة حتى اضطر إلى السفر مع قريش للتجارة ، وترك آمنة حاملا بأعظم إنسان عرفته الدنيا . وشاء الله أن يفارق عبد الله الحياة . وتترمل بعد ذلك آمنة . ولكنها كانت تشعر بأن الله تعالى يفرغ عليها صبرا وسلوانا .

فقد أحست أنها حامل حملا لم تجد فيه ألما ولا متاعب . ولا أسقاما . وما عرفت حملها إلا بأمرين :

الأمر الأول : انقطاع حيضتها عنها . ولا يكون ذلك في الغالب إلا عندما يتم الحمل .

الأمر الثانى: أنها كانت كلما نامت سمعت من يبشرها فيقول لها . هل أحسست أنك حامل بخير من حملت به الأمهات . فتستيقظ من نومها وهى سعيدة تشعر بما يخفف عنها شجونها . وأحزانها لفراق زوجها الحبيب إليها ، العزيز عليها الذى لم تدم فرحتها به إلا أياما معدودات .

وقد حدث كثير من الثقات أنها ما كانت تمر بشهر من شهور حملها . بل ما كانت تمر بليلة من الليالى دون أن تأتيها بشارات واضحة تعرف منها أنها ستكون أسعد أم منذ خلق الله الأمهات . وفي الليلة التي شاء الله فيها أن يتم هذا الأمر العظيم الذي يسعد الله به أهل الأرض وقعت للسيدة آمنة مشاهدات ما أعظمها . وما أوضح دلالتها على أن الله أنعم عليها وعلى البشرية كلها بأجل نعمة . وأعظم منة .

ففى كتب السيرة أن المحيطين بالسيدة آمنة قد سمعوا منها حديثا عما رأت عندما أخذها ما يأخذ الأمهات قرب الولادة ، فقالت رضى الله عنها لما أخذنى ما يأخذ النساء عند الولادة رأيت نسوة كالنخل طولا ، كأنهن من بنات عبد مناف ، يحدقن بى ، ما رأيت أضوأ منهن وجوها . وكأن واحدة منهن تقدمت إلى فاستندت إليها . وأخذنى المخاض ، واشتد على الطلق . وكأن واحدة منهن تقدمت إلى . وناولتنى شربة من الماء . أشد بياضا من اللبن ، وأبرد من الثلج . وأحلى من الشهد ، فقالت لى اشربى . فشربت ، ثم قالت الثانية : ازدادى فازددت . ثم مسحت بيدها على بطنى ، وقالت : بسم الله . أخرج بإذن الله فقلن لى أى أولئك النسوة نحن آسية امرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين .

وقالت أمه صلى الله عليه وسلم: ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق. وعلما بالمغرب. وعلما على ظهر الكعبة.

. ومن المحتمل أن تكون السيدة آمنة قد شاهدت هذه المشاهد كلها وهي بين النائمة واليقظانة ، ولا غرابة في ذلك ، فالأمهات يرين الكثير مما ينبئهن بعظم شأن من ينجبن من الرجال العظام ، ومن المحتمل أن تكون السيدة آمنة قد رأت ما رأت وهي في منتهى الوعي واليقظة ، فقد رأت السيدة مريم عند ولادة سيدنا عيسى كثيرا من العجائب والغرائب .

ولا ريب أن نبينا هو أكرم الرسل على الله ، وأفضل الخلق عند

الله وقد جاء عن عثمان بن أبى العاص عن أمه رضى الله عنها أنها قالت أشهدت ولادة النبى عَيِّلِيَّةً ليلا ، فلم أنظر من البيت إلا نورا ، وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إنى لأقول سيقعن على . وعن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما قالت : لما ولد رسول الله عَيِّلِيَّةً وقع على يدى . فسمعت قائلا يقول : رحمك الله .

وقد روى الحاكم بإسناد صحيح أن أصحاب رسول الله عَلَيْكَ . قالوا له : يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال : ( أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى أخى عيسى ، ورأت أمى حين حملت بى أن نورا خرج منها فأضاء ما بين المشرق والمغرب ) وقد حقق العلماء أنها رأت هذا النور مرتين مرة فى المنام وذلك حين حملت به ، ومرة فى اليقظة وذلك حين وضعته صلى الله عليه وسلم .

وتثبت كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم حين ولادته خر ساجدا ثم رفع رأسه شاخصا ببصره إلى السماء ، وقد تكلم فى المهد فقال : جلال ربى الرفيع ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا .

وكانت السيدة آمنة وهو بين يديها بعد إشراق طلعته تسمع كلاما من حولها تسمع من يقول لآخرين معه ( أعطوه خلق آدم ، وحكمة شيث ، وفصاحة صالح ، وصبر أيوب ، ورضا يعقوب ، وشدة موسى ، وزهد عيسى ، ووقار يحيى ، واغمسوه في أخلاق النبيين ) وقال عبد المطلب كنت عند البيت أصلح بنيانه . فرأيت

رابعا : مشاهدات السيدة حليمة السعدية :

جاء نسوة من بنى سعد إلى مكة يلتمسن الرضعاء . ومعهن حليمة السعدية فكل امرأة أخذت رضيعا إلا حليمة رضى الله عنها قالت حليمة : فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله عليها .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآيتان ٥٥ – ٤٦ .

فتأباه إذا قيل لها يتيم ، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي والله أنى لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاً . والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه . فقال : لا بأس عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . فذهبت إليه . فاستقبلني عبد المطلب . فقال : من أنت . فقلت امرأة من بني سعد . فقال : ما اسمك . فقلت : حليمة . فتبسم عبد المطلب وقال : بخ بخ : سعد وحلم . خصلتان فيهما خير الدهر ، وعز الأبديا حليمة إن عندى غلاما يتيما وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يقبلن وقلن ما عند اليتيم من الخير ، إنما نلتمس الكرامة من الآباء ، فهل لك أن ترضيعه ، فعسى أن تسعدى به ، فقلت هلم الصبى ، فاستهل وجهه فرحا ، فأخذني وأدخلني بيت آمنة . فقالت لي أهلا وسهلا ، وأدخلتني البيت الذي فيه محمد عُلِيَّكُم ، فإذا هو مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن . وتحته حريرة خضراء ، راقد على قفاه يغط ، تفوح منه رائحة المسك فأشفقت أن أوقظه من نومه ، لحسنه وجماله ، فوضعت یدی علی صدره فتبسم ضاحکا وفتح عینیه إلى ، فخرج منهما نور حتى دخل عنان السماء . وأنا انظر فقبلته بين عينيه وحملته .

قالت حليمة : ثم أعطيته ثديى الأيمن فأقبل عليه بما شاء الله من اللبن . ثم حولته إلى الأيسر فأبى . وكانت تلك حاله بعد . قال أهل العلم ألهمه الله أن له شريكا فعدل .

وكان أحد ثديى حليمة لا يدر اللبن ، فلما وضعته فى فم رسول الله عَيِّقِالِيَّةِ در اللبن منه ، قالت وشرب أخوه معه حنى روى .. ثم

نام وما كنا ننام معه قبل ذلك لعدم نومه من الجوع ، وقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل ممتلئة الضرع من اللبن ، فحلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا . وبتنا بخير ليلة . يقول زوجي حين أصبحنا والله يا حليمة لقد أخذنا نسمة مباركة فقلت والله إني لأرجو ذلك . ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته معى عليها فوالله إنها قطعت بالركب مسافة لا يقدر على قطعها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي يقلن لي يا بنت أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا أي اعطفي علينا بالرفق وعدم الشدة في السير ، أليست هذه أتانك التي كنت عليها تخفضك طوراً . وترفعك طوراً آخر ، فأقول لهن بلي والله إنها لهي . فيقلن والله إن لها لشأنا ، وكأن لسان حال مطية حليمة يقول والله إن لي لشأنا ثم شأنا ، شأني بعثني الله بعد موتى ، ورد لي سمني بعد هزالي . ويحكن يا نساء بني سعد إنكن لفي غفلة . وهل ترين من على ظهري ، على ظهري خاتم النبيين وسيد المرسلين ، وخير الأولين والآخرين ، وحبيب رب العالمين . هكذا قال صاحب السيرة الحلبية . قالت حليمة ثم قدمنا منازلنا في بني سعد ، ولا أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها . فكانت غنمي تروح علينا حين قدمنا شباعا غزيرات اللبن فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن ولا يجدها في ضرع . حتى كان المقيم في المنازل من قومنا يقول لرعيانهم ويحكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى ذؤيب يعنونني . فتروح أغنامهم جياعا ، ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير ، حتى مضت سنتاه وفطمته ، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان ، فلم يقطع سنتيه حتى كان غلاما جفرا أى غليظا شديدا ..

وعن حليمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ لما بلغ شهرين يحبو إلى كل جانب. وفى ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه وفى أربعة كان يمسك الجدار ويمشى، وفى خمسة حصلت له القدرة على المشى، فلما بلغ ثمانية أشهر كان يتكلم بحيث يسمع كلامه، ولما بلغ تسعة أشهر كان يتكلم الفصيح. ولما بلغ عشرة أشهر كان يتكلم بالكلام الفصيح. ولما بلغ عشرة أشهر كان يرمى بالسهام مع الصبيان.

وعن حليمة رضى الله عنها . قالت : انه لفى حجرى إذ مرت بنا غنيمات فأقبلت واحدة منهن حتى سجدت له . وقبلت رأسه ثم ذهبت إلى صواحبها وقالت رضى الله عنها وكان ينزل عليه كل يوم نور كنور الشمس ثم ينجلى عنه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان أول كلام تكلم به صلى الله عليه وسلم حين فطم ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ) وتكلم بهذا أيضا عند خروجه من بطن أمه وكان لا يمس شيئا إلا قال بسم الله . وعن حليمة رضى الله عنها قالت : لما دخلت به إلى منزلى لم يبق منزل من منازل بنى سعد إلا شممنا منه ريح المسك وألقيت مجبته . واعتقاد بركته فى قلوب الناس ، حتى إن أحدهم كان إذا نزل به أذى فى جسده أخذ كفه صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضع الأذى . فيبرأ بإذن الله تعالى سريعا . وكذا إذا اعتل لهم بعير أو شاة .

وقالت حليمة رضى الله عنها . فقدمنا مكة على أمه بعد أن بلغ سنتين . ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابنى عندى حتى يغلظ ، نرجع به هذه السنة الأخرى فإنى أخشى عليه وباء مكة فلم نزل بها حتى ردته معنا . فرجعنا به ، فوالله إنه بعد مقدمنا بشهرين مع أخيه من الرضاع . لفى بُهْم لنا خلف بيوتنا ، إذ أتى أخوه يشتد ، فقال لى ولأبيه . ذاك أخى القرشى ، قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض ، فأضجعاه ، فشقا بطنه فهما يسوطانه أى يدخلان يديهما فى بطنه . قالت : فخرجت أنا وأبوه غوه ، فوجدناه قائما ممتقعا وجهه . فالتزمته . والتزمه أبوه . فقلنا : ما لك يا بنى . قال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض ، قال أحدهما في بطنه . فأخبلا يبتدرانى فأخذانى فأضجعانى . فاشقا بطنى . فالتمسا فيه شيئا . فوجداه وأخذاه وطرحاه ولا أدرى ما فشقا بطنى . فالتمسا فيه شيئا . فوجداه وأخذاه وطرحاه ولا أدرى ما هو . فحملناه وقدمنا به مكة على أمه .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن حليمة رضى الله عنها كانت تحدث أنه صلى الله عليه وسلم لما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم . فقال لى يا أماه . مالى لا أرى إخوتى بالنهار . فقلت إنهم يرعون غنها لنا . فيروحون من ليل إلى ليل . فقال : ابعثينى معهم ، فكان يخرج مسرورا ويعود مسرورا . فلما كان يوم من ذلك خرجوا . فلما انتصف النهار أتانى أخوه ابنى ضمرة يعدو فزعا . وجبينه يرشح عرقا باكيا ينادى يا أمه . ويا أبت : الحقا أخى محمدا . فما

تلحقانه إلا ميتا . قلت وما قضيته قال : بينا نحن قيام إذ أتاه رجل فاختطفه من وسطنا وعلا ذروة الجبل ونحن ننظر إليه حتى شق صدره ، ولا أدرى ما فعل به ، قالت حليمة فانفلت أنا وأبوه نسعى سعيا شديدا . فإذا نحن به وهو قاعد على ذروة الجبل شاخصا ببصره إلى السماء يبتسم ويضحك . فأكببت عليه وقبلته بين عينيه . وقلت : فدتك نفسى . ما الذى دهاك قال خير يا أماه . بينا أنا الساعة قائم إذ أتانى رهط ثلاثة بيد أحدهم إبريق فضة . وفي يد الآخر طست من زمردة خضراء فأخذوني وانطلقوا بى إلى ذروة الجبل فعمد أحدهم . فأضجعني على الأرض . ثم شق من صدرى إلى عانتي وأنا انظر إليه فلم أجد لذلك حسا ولا ألما .

وقصة شق الصدر جاءت بروايات كثيرة . ففي بعضها عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر القصة قال : بينا نحن كذلك إذ بالحي قد أقبلوا بحذافيرهم . وإذا بظئرى أى مرضعتى . أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول : واضعيفاه . فأكبت الملائكة على وضمونى إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي وما بين عيني . وقالوا : حبذا أنت من ضعيف ، ثم قالت ظئرى واوحيداه فأكبوا على فضمونى إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي وما بين عيني ، وقالوا حبذا أنت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض . ثم قالت . ظئرى : وايتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك . فأكبوا على وضمونى إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا :

حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله . لو تعلم ما أريد بك من الخير لقرت عينك .

فوصل الحي إلى شفير الوادى فلما أبصرتني أمي قالت : لا أراك إلا حيا بعد ، فجاءت حتى أكبت على . وضمتني إلى صدرها ، فو الذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها ، ويدي في أيدي الملائكة والقوم لا يعرفونهم أي لا يبصرونهم . فأقبل بعض القوم يقول إن هذا الغلام قد أصابه لمم ، أي طرف من الجنون أو طائف من الجن . فانطلقوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه وبداويه . فقلت يا هؤلاء ما بي مما تذكرون شيء . إن آرابي أي أعضائي سليمة وفؤادي صحيح . وليس بي قلبة أي علة . فقال أبي وهو زوج ظفري ألا ترون كلامه صحيحا ، إني لأرجو ألا يكون بابني بأس واتفقوا على أن يذهبوا إلى الكاهن ، فلما انصرفوا بي إليه قصوا عليه قصتى . فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فإنه أعلم بأمره منكم ، فسألنى فقصصت عليه أمرى من أوله إلى آخره . فوثب إلى وضمنى إلى صدره . ثم نادى بأعلى صوته . يا للعرب . يا للعرب من شر قد اقترب ، اقتلوا هذا الغلام ، واقتلوني معه ، فو اللات والعزى لئن تركتموه فأدرك مدرك الرجال ليبدلن دينكم . وليسفهن عقولكم وعقول آبائكم ، وليخالفن أمركم ، وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله ، فعمدت ظئري فنزعتني من حجره . وقالت : لأنت أعته وأجن ، ولو علمت أن هذا قولك ما أتيتك ، فاطلب لنفسك من يقتلك فنحن غير قاتلي هذا الغلام ، ثم احتملوني إلى أهلهم ثم أصبحت فزعا مما

فعلوا يعنى الملائكة ، وأصبح أثر الشق ما بين صدرى إلى منتهى عانتى ، ولعل الحكمة في بقاء أثر التئام الشق ، الدلالة على وجود الشق .

وقد تكرر شق الصدر بعد هذه المرة الأولى لينشأ على أكمل الحالات وأتم الصفات ، والمرة الثانية عند بلوغه عشر سنين .

وفي الدر المنثور من زوائد مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله . ما أول ما رأيت من أمر النبوة ، فاستوى رسول الله علم الله علم سنين وأشهر إذا سألت يا أبا هريرة . إنى لفى صحراء وأنا ابن عشر سنين وأشهر إذا بكلام فوق رأسى . وإذا رجل يقول أهو هو . فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط وثياب لم أرها على أحد قط ، فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل منهما بعضدى ، لا أجد لأحدهما مسا ، فقال أحدهما لصاحبه أضجعه ، فأضجعنى بلا قصر ولا هصر فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره ، ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع . فقال له : آخرج مكان الخل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة . ثم نبذها فقال له : أدخل الرأفة والرحمة ، فإذا الذي أدخله يشبه الفضة . ثم نقر إبهام رجلي اليمنى . وقال : اغد واسلم فرجعت وعندى رأفة على الصغير ورحمة على الكبير .

والمرة الثالثة عند ابتداء الوحى ، والمرة الرابعة عند المعراج ، والحكمة فى الشق الثانى الذى كان وعمره عشر سنين أن العشر قريب من سن التكليف فشق قلبه وقدس حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على

الرجال والشق الثالث الحكمة فيه زيادة الكرامة ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى في أكمل الأحوال من التطهير . والحكمة في الرابع الزيادة في إكرامه ليتأهب للمناجاة .

وعن حليمة رضى الله عنها أنها كانت بعد رجوعها به صلى الله عليه وسلم من مكة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا ، فغفلت عنه يوما فى الظهيرة فخرجت تطلبه ، فوجدته مع أخته من الرضاع وهى الشيماء ، وكانت تحضنه مع أمها ، ولذلك تدعى أم النبى عليه أيضا وكانت تداعبه وتقول :

هذا أخ لى لم تلده أمى وليس من نسل أبى وعمى فيمن تنمى

ومما كانت تداعبه به أخته الشيماء .

يا ربنا أبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا واكبت أعاديه معا والحسدا وأعطه عزا يدوم أبدا

فقالت حليمة أفي هذا الحر يكون الخروج والوقوف . فقالت الشيماء يا أمه ، ما وجد أسحى حرا ، رأيت غمامة تظل عليه ، إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت ، حتى انتهى إلى هذا الموضع ، فجعلت تقول : حقاً يا بنية ، قالت : أى والله . فجعلت تقول : أعوذ بالله من شر ما نحذر على ابنى . وفى كلام بعضهم أن حليمة رضى الله عنها فى

بعض الأوقات رأت الغمامة تظلله . إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت .

وظل صلى الله عليه وسلم وفيا للسيدة حليمة طول حياته ، فقد وفدت إليه رضى الله عنها بعد تزوجه بخديجة رضى الله عنها تشكو إليه ضيق العيش فكلم لها خديجة رضى الله عنها ، فأعطتها عشرين رأسا من الغنم ، وبكرات من الإبل ، ووفدت عليه يوم حنين فبسط لها رداءه فجلست عليه ثم جاءت عمر ففعل فجلست عليه ثم جاءت أبا بكر فبسط لها رداءه ثم جاءت عمر ففعل ذلك ، قال في السيرة الحلبية ، فتكون قد عمرت دهرا طويلا . وقال ابن حجر : من سعادة حليمة توفيقها للإسلام ، هي وزوجها وبنوها ، أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع . وقبرها معروف يزار رضى الله عنها .

ذلك مجمل ما كان من أمر شق صدره الشريف وهو عند السيدة حليمة ثم إن السيدة حليمة تخوفت هى وزوجها على الرسول على أن يكون قد مسه أذى ، ففكرا في الأمر وقررا أن يعودا به إلى مكة لتسليمه لأمه قبل أن يتكرر له ذلك الحادث الذى تخوفا من آثاره .

ومما ذكرته كتب السيرة أن السيدة حليمة وهي عائدة به عندما اقتربت من مكة جلست لتستريح بعض الوقت ، فغفلت عنه ، ثم نظرت فلم تجده ، فأخذت تبحث عنه فلا تستطيع العثور عليه ، فأخبرت جده ، فجاء مستغيثا بالله أن يرده عليه . فقال :

یا رب رد ولدی محمدا أردده ربی واصطنع عندی یدا

فسمع هاتفا من السماء يقول: أيها الناس لا تضجوا إن لمحمد ربا ، لن يخذله ، ولن يضيعه ، فقال عبد المطلب: من لنا به . فقال: إنه بوادى تهامة ، عند الشطرة اليمنى . فركب عبد المطلب نحوه . وتبعه ورقة بن نوفل . فوجداه صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يجذب غصنا من أغصانها . فقال لها جده : من أنت يا غلام . فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . قال وأنا جدك . فدتك نفسى واحتمله وعانقه وهو يبكى إلى مكة وهو قدامه على قربوس فرسه . ونحر الشاء والبقر . وأطعم أهل مكة .

وعلى هذه القصة حمل بعض المفسرين قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ (١) . أى وجدك تائها عن أهلك فردك عليهم . أما الضلال بمعنى عدم الهداية فذلك ما لم يحدث له صلى الله عليه وسلم منذ ولد ، فقد ظل على الفطرة موحدا مؤمنا حتى وضح له الحق فى غار حراء حين جاءه جبيل يبلغه رسالة الله ، ويتلو عليه آيات من كتاب الله .

قالت حليمة: فلما قدمت به قالت أمه ما أقدمك به ، ولقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك . قلت : قد بلغ الله بابنى ، وقضيت الذى على وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كا تحبين ، قالت : ما شأنك فاصدقينى خبرك ، فلم تدعنى حتى أخبرتها ، قالت : كلا والله قالت : كلا والله

<sup>(</sup>١) سورة الضحى : الآية ٧ .

ما للشيطان عليه سبيل ، وإن لابنى هذا شأنا ألا أخبرك خبره ، قلت : بلى : قالت : رأيت حين حملت به أن قد خرج منى نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام . ثم حملت به فوالله ما رأيت أى ما علمت من حمل قط كان أخف منه : ولا أيسر . ووقع حين ولدته وإنه لواضع يده بالأرض ، رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك ، وأنطلقى راشدة .

خامسا: بعد وفاة السيدة آمنة.

ألهم الله السيدة آمنة أن تسافر بابنها الحبيب إلى مدينة يثرب حيث تنزل هناك ضيفة على بنى عدى بن النجار ، أخوال عبد المطلب ، وشاء القدر أن تكون يثرب فيما بعد دار هجرته صلى الله عليه وسلم ، وأن ينزل أول ما ينزل على أخوال جده .

وقد أقامت به السيدة آمنة شهرا في المدينة في خلاله تعلم السباحة في مياه بني عدى ، وكانت السيدة آمنة تختلف إلى قبر عبد الله لزيارته وفاء له ، وتخليدا لذكراه .

ثم عادت به ترید مکة ، ولکن فی قریة الأبواء بین مکة والمدینة حضرها أجلها وکانت معها برکة الحبشیة أم أیمن فسمعتها وهی تقول : ( کل جدید یبلی . وکل حی یموت و إنی میتة . وذکری باق . فقد ولدت طهرا . وترکت نورا ) .

هكذا ألهمت أن تقول وكان هذا الإلهام أيضا من إرهاصات

النبوة . ثم صحبت أم أيمن رسول الله حتى بلغت به مكة وسلمته إلى جده عبد المطلب وقد أقام مع جده سنتين ، كان عبد المطلب فى خلالهما معتزا به ، عارفا بفضله لكثرة ما كان يسمع من الأحبار والرهبان وأهل المعرفة عن أخبار نبوته ولما كان يرى من آيات تدل على عظم شأنه ، وقد تقدم أنه كان يدعى إذا احتبس المطر ليطلب من الله السقيا ، فيستصحب معه حفيده المبارك ثم يدعو الله فينهمر الغيث . ويخضر النبات والشجر .

وبعد سنتين من عودة الرسول من المدينة حضر عبد المطلب أجله ، فاختار ابنه أبا طالب للقيام بشئون ابن أخيه ، وذلك لما رأى فى أبى طالب من سخاء وكرم ، وحب للرسول ، واعتزاز به ، وكان أبو طالب عند حسن ظن عبد المطلب به . فقد أنزل الرسول من بيته أكرم منزل ، كان يفضله على أبنائه ، ويقدمه عليهم دائما وكذلك كانت تفعل فاطمة بنت أسد بن هاشم ، زوجة أبى طالب . فكانت هى الأخرى تحب الرسول ملء قلبها ، وتحس أنها سعيدة بخدماتها له ، ورعايتها لشئونه .

وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا إذا وضعوا الطعام ، أمام الأولاد بدون حضور الرسول . يقوم الأولاد دون أن يشبعهم طعامهم فيظلوا جياعا ؟ أما إذا طعموا ومعهم ابن عمهم فإن الطعام يكفيهم فيقومون عنه وقد فضل منهم بعد شبعهم طعام كثير ، لهذا كانوا إذا جلسوا إلى طعام ، والرسول غائب قال لهم أبو طالب ، لا تقربوا الطعام حتى يحضر ابن عمكم .

وهكذا أحس أبو طالب كما أحست زوجته أن الرسول صاحب فضل عليهم ، فهم الذين يحتاجون إلى وجوده معهم ، وليس هو الذى يحتاج إلى ذلك فهذا دليل على أن الله هو الذى آواه إليه حين لقى محبة منه عليه لذلك قال له : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَأُوَىٰ ﴾ (١) .

ثم إن أبا طالب أراد يوما السفر فى قافلة تجارة ذاهبة إلى الشام فأحس من الرسول رغبة فى مصاحبته فى تلك الرحلة ، وكان لا يؤخر له طلبا ، فاستصحبه معه ، وكان فى طريقه يشاهد آيات تدل على بركته صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك أنه أثناء الطريق اشتد عطشه ، ولم يجد معه ماء ينقع به غلته ، ويطفىء به عطشه ، فشكا ذلك إلى الرسول الكريم . قال له : عطشت يا ابن أخى . قال : نعم فنزل الرسول عن الناقة ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين عذبة الماء ، فملأ منها وعاء وناوله عمه ، فشرب أبو طالب حتى روى ، وذهب ما كان به ثم عاد الرسول إلى الركوب ومضت القافلة إلى مدينة بصرى من بلاد الشام وهناك حطوا رحالهم ليستريحوا وبأخذوا في تصريف تجارتهم .

وكان هناك راهب في صومعته يتعبد يقال له بحيرا . نظر من

<sup>(</sup>١) سورة الضحى : الآية ٢ .

صومعته فرأى الرسول وقد ظللته غمامة من بين الذين معه ، وكان بحيرا قد صاحب الرهبان مدة طويلة في بلاد الشام ، وعرف منهم أخبار نبي يبعثه الله من أرض مكة ، تختم بنبوته النبوات ، وعرف من الرهبان علامات ذلك النبي . فلما رآه اتضحت له أمارات كثيرة من التي عرفها من علماء الإنجيل لذا نادي : يا معشر قريش أنتم ضيوفي اليوم ، وإني صنعت لكم طعاما فاحضروا طعامي ، فأجابوا جميعا الدعوة ، فدخلوا الصومعة فلم يلاحظ بحيرا وجود من كان ينشده . فقال لهم : ألم يتخلف منكم أحد عن الحضور إلى هنا . قالوا لم يتخلف إلا غلام صغير ، تركناه عند أمتعتنا ، فقال بحيرا : لا تخافوا على أمتعتكم ، وأحضروا الغلام معكم ، وكان الرسول إذ ذاك في الثانية عشرة من عمره ، فلما دخل الصومعة ارتفع بابها وكان قصيرا ، فلم يحن الرسول رأسه عند الدخول كما فعل غيره ممن دخلوها قبله ، وإذ ذاك أقبل بحيرا على الرسول يكلمه ويسأله عن أحواله . وعن أمور يشاهدها في نومه ويقظته ، ولكي يتثبت من أمره . قال له : إني سائلك عن أمور ، وأقسم عليك باللات والعزى ألا تكتم عنى شيئا . فما قال هذا الكلمة حتى ظهر الغضب الشديد في وجه الرسول عَلَيْكُم . وقال لبحيرا لا تقسم على باللات والعزى فما أبغضت شيئا قط بغضى لهما وبغضى للأصنام كلها ، فلم يعد عند بحيرا شك في أن هذا هو الرسول الخاتم الذي بشرت به التوراة والإنجيل ، وبشر به الأنبياء من قبل ، فأحذ يقول والملاً من قريش يسمعون ما يقول ( هذا سيد العالمين ، وسيبعثه الله

رحمة للخلق أجمعين ) فقال أبو طالب : وما علمك بهذا . فقال : إنا نجد صفاته في كتبنا فأسرع به حذرا عليه من اليهود فإنهم أهل حقد وحسد ، وأنا أخافهم عليه ، فعجل أبو طالب بتصريف ما كان معه من تجارة ثم عاد بابن أخيه إلى مكة . وهو يزداد علما بأن له شأنا أى شأن .

وهكذا عاش الرسول فى صباه وفى شبابه والناس يشاهدون ما أكرمه الله به من كرامات كثيرة حتى أحبه الجميع ، وأنس به بنو هاشم وغيرهم من الناس .

وكان مما حببه إلى السيدة خديجة أن عبدها ميسرة لما صحبه في التجارة في مالها ، وعاد من الرحلة معه أخذ يقص عليها ما كان يرى من بركته طوال الرحلة ، وحدثها أن أحد جمالها التي تحمل التجارة قد انكسر في الطريق ، وتحير ماذا يصنع فاستغاث بمحمد ، فجاء على الفور فوضع يده على موضع إصابة الجمل ، فانجبر كسره ومشى بحمله حتى بلغوا ما أرادوا .

ثم حدثها ميسرة عن مكارم أخلاقه ، وكيف كان يعامله معاملة الند للند ، ويستشيره في الأمور كلها كأنه أخوه أو أقرب الناس إليه .

وعلى هذا النحو جرت حياة الرسول الكريم ، والحق أن أعظم إرهاص من إرهاصات نبوته كان يتجلى فى اكتمال فضائله ، واجتماع مكارم الأخلاق فيه ، إن بعض الناس قد يشتهر بالحلم ، وآخر يشتهر

بالأمانة ، وثالث يشتهر بالوفاء أما أن تجتمع الفضائل كلها ، والمكرمات كلها في شخص واحد فذاك دليل على أنه ليس شخصا عاديا ، لابد أن يكون له سر إن خفى الآن فسيظهر فيما بعد .

ولقد عرفت قريش كلها أن محمد بن عبد الله مثل أعلى فى الأمانة ومثل أعلى فى الأمانة ومثل أعلى فى الحياء والوفاء ، والسخاء والكرم والرأفة والرحمة ، كما كان مثلا أعلى فى رجاحة العقل . وسداد الرأى وعلو الهمة مع طيب العشرة وحسن المعاملة وكرم الجوار .

وكان مما لاحظته قريش أن الرسول وهو شاب في ربيع شبابه لا يلهو مع اللاهين ، ولا يعبث مع العابثين ، وقد ذكر أن رفيقا في رعاية الغنم قال له يوما . مالك لا تسمر يا محمد كما يسمر الشباب ، انزل مكة فان بنى فلان عندهم عرس ، فاشهد عرسهم ، واحضر سمرهم . فقال له : إنى مشغول بشأن هذا الغنم . فقال له : أنا أحرس لك غنمك حتى تعود . فنزل الرسول كما أشار إليه صاحبه ، وحضر حفل العرس ، ولكن ما كاد القوم يبدأون سمرهم حتى أخذه نوم عميق ، لما يوقظه منه إلا حر الشمس ، فقام دون أن يشهد سمرا .

وروى أنه حاول هذه المحاولة مرة أخرى ففعل به فى الثانية مثل ما فعل به فى الأولى ، فلم يعد يفكر فى شيء من ذلك ، وظل مشتغلا بمعالى الأمور ، دون صغائرها .

ولقد بقى خمسا وعشرين سنة بدون زواج فلم يعرف له أحد نبوة

ولا صبوة ولا تعلقا بما يتعلق به الشباب حين تهيج غرائزهم وتنبو بهم عواطفهم ، لقد بقى مصونا ، شريف السمعة حتى أتيح له الزواج ، فخطبت خديجة وده ، وسعدت بالزواج منه وكانت أكبر منه سنا حيث بلغت الأربعين ، وكان فى الخامسة والعشرين . ولم تكن بكرا بل كانت ثيبا سبق لها الزواج من غيره ولكنه أحبها ملء قلبه ، وعاشرها أحسن عشرة ، وكان دائم الثناء عليها والإشادة بها حتى بعد وفاتها والزواج بغيرها ، إنه صلى الله عليه وسلم قبل نبوته بقى فى حفظ ربه . يصونه ويرعاه ويجنبه كل أمر لا يليق به ، وظل كذلك حتى بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فجاءه الحق وهبط إليه الوحى ، ونزل عليه القرآن وكانت أعظم حجة له على قومه شهادتهم له بأنه الصادق الأمين ، الذى أعظم حجة له على قومه شهادتهم له بأنه الصادق الأمين ، الذى أعظم حجة له على قومه السعداء . وكذب من كذب فكانوا هم الأشقياء .

اللهم ارزقنا الحياة الرشيدة ، والسيرة الحميدة ، والخاتمة السعيدة ، إنك خير الراحمين ، وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين .

تم بحمد الله في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة اثنتين وأربعمائة وألف ..

 $\star$   $\star$   $\star$ 



## الهراجع

- ١ آيات من القرآن الكريم .
- ٢ تفسير الحافظ ابن كثير .
  - ٣ رياض الصالحين .
- ٤ شرح النووى على صحيح مسلم .
  - السيرة الحلبية .
  - ٦ سيرة دحلان .
  - ٧ الشفاء للقاضي عياض.



## المحتويات

| رقم الصفحة |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٥          | مقدمة                                                 |
| ٧          | الكلام على المعجزة                                    |
| 11         | الفرق بين المعجزات والإرهاصات                         |
| ١٣         | الفرق بين المعجزة والكرامة                            |
| 10         | الفرق بين المعجزة والسحر                              |
| 19         | الفرق بين المعجزات والمخترعات                         |
| 74         | من معجزات الأنبياء السابقين                           |
| 44         | القرآن معجزة الرسول الكبرى                            |
| ٤٠         | معجزة انشقاق القمر                                    |
|            | معجزات البركة في الطعام وإشباع الجموع الكبيرة         |
| ٤٤         | بمقادير من الطعام صغيرة                               |
| ٥٧         | فضل الصحابة على الحواريين                             |
|            | معجزات نبع الماء وامتلاء الآبار الجافة به ونزول الغيث |
| ٦.         | من السماء                                             |
| ٦٨         | آيات النبوة فى الأحجار والأشجار                       |
|            | من آيات النبوة انقياد الحيوانات له صلى الله عليه وسلم |
| Va         | ما أنه ما أنه م                                       |

## رقم الصفحة

| ۸٧  | معجزات الإخبار بالغيب         |
|-----|-------------------------------|
| ۲.۱ | معجزات الهجرة النبوية الشريفة |
| 711 | معجزات الإسراء والمعراج       |
| 179 | معجزات متنوعة                 |
| 10. | ارهاصات النبوة                |



رقم الإيداع ١٥٠/٣١٥٦ I.S.B.N 977-270-068- 9





بيان الفرق بين المعجزات والإرهاصات. وبين المعجزة والكرامة ، وبينها وبين أساليب السحرة في إيهام الناس ،وخداع حواسهم ، وتكثيف الغشاوة على أعينهم بيان الفرق بين المعجزة التي لايقدر عليها إلا خالق الخلق ، وبين مخترعات العصر الحديث ، التي مايكاد يعرف سرها ، حتى يستطيع كل ذى خبرة أن يصنع الشيء الكثير منها.

إجماع علماء هذه الأمة سلفاً وخلفاً على أن القرآن العظيم هو المعجزة الخالدة التى أقامها الله برهاناً لنبيه الخاتم - على أن يشهد بأنه الرسول الصادق ، الذي بعث بالحق والهدى ، داعيا إلى توحيد الله .

ذكر كثير من المعجزات الحسية كانشقاق القمر .. ونبع الماء من امتلاء الآبار الجافة به ، ثم معجزات الإخبار بالغيب ، وما كان أثناء الهجرة النبوية .

وما من شك في أنك أيها القارىء ستحصل على معلومات تفيدك في أمر دينك ودنياك وأخراك ، والله يتولانا وإياك بمنه وكرمه ، وتأييده وتوفيقه .

« الناشر »

